محارب المفسل محال المنسل المعافظ المنابيا

تىنبەدىلىن مجدى لىشىدا راھىم

# كتيافرا

للطبع والنشرواللوزيع ٣ شارع القهاش بالفرنساوى ـ بولاق القاهرة ـ ت ، ٧٦١٩٦٧ - ٧٦٨٩٩

جمينع الحقوق محفوظت المكتبة القرآن



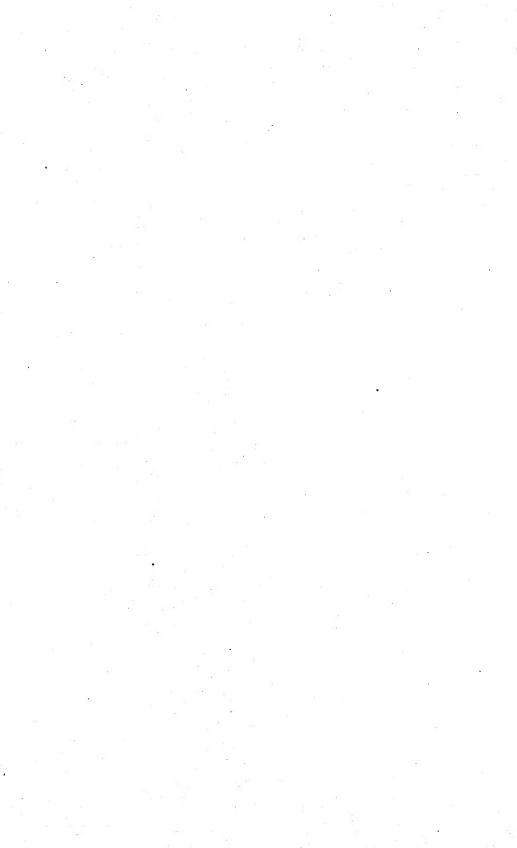

# «بسم الله الرحمن الرحيم» تقديم

إن الحمد لله ..

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ التَّقُواْ اللهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُثُنَّ إِلَّا وَأَلْتُم مُسْلِمُونَ ﴾(١) .

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ \* وَخَلَقَ مِنهَا زَوَجَهَا \* وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسِآءً ، وَاتَّقُواْ الله الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ \* إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) .

﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُوا اللهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ \* وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣) .

## ثم أما بعد ..

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل ، وخير الهدى هدى محمد عليها ، و و و و أصد الله ما و كل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة .

<sup>(</sup>١) سوره ال عمران : ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٧١ .

#### وبعد ..

أخى المسلم ..

أختى المسلمة ..

اعلموا أن محاسبة النفس هي طريق السالكين إلى ربهم، وزاد المؤمنين في آخرتهم ، ورأس مال الفائزين في دنياهم ومعادهم .

فما نجا مَنْ نجا فى يوم القيامة ، يوم الحسرة والندامة ، إلا بمحاسبة النفس ، وبمخالفة الهوى .

ولذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، ومَنْ بعدهم من العلماء العاملين ، يحاسبون أنفسهم لله عز وجل .

وبالرغم ما هم عليه من عمل وعلم ، وزهد وورع ، وكانوا قليلًا ما ينامون ، وبالأسحار يستغفرون ، بالرغم من ذلك كله ، كانوا يحاسبون أنفسهم ، ويلومونها على تقصيرها ، حتى أن الواحد منهم كان يقول : « استغفارنا يحتاج إلى استغفار » .

ويقول الآخر :

« طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل » .

# الأمر بمحاسبة النفس في القرآن الكريم

قال جل شأنه :

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْمًا ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ، أَتَيْنَا بِهَا ، وكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (\*) .

وقال جل وعلًا :

﴿ وَوُضِعٌ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (\*) .

قال الحافظ بن كثير رحمه الله :

قوله ﴿ ووضع الكتاب ﴾ أى كتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير . ﴿ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ﴾ أى من أعمالهم السيئة ، وأفعالهم القبيحة . ﴿ ويقولون ياوليتنا ﴾ أى ياحسرتنا وويلنا على ما فرطنا فى أعمارنا . ﴿ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ أى لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ، ولا عملًا وإن صغر ﴿ إلا أحصاها ﴾ أى ضبطها وحفظها ، ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضرًا ﴾ أى من خير وشر ، كا قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ خَيْرٍ وَلا يظلم ربك أحدا ﴾ أى فيحكم بين عباده فى مُحْضَرًا ﴾ (١) . الآية . ﴿ ولا يظلم ربك أحدا ﴾ أى فيحكم بين عباده فى

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سُورة آل عمران ٢٠٠٠

أعمالهم جميعا ، ولا يظلم أحدًا من خلقه ، بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصى ويخلد فيها الكافرين ، وهو الحاكم الذي المجور ولا يظلم() . انتهى ..

وقال تبارك وتعالى :

﴿ يَوْمَ يَنْعَنْهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ . أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ . وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (^)

وقال عز وجل :

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْقُواْ الله ﴿ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَائْقُواْ الله ﴿ إِنَّ اللهَ خَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

قال الحافظ بن كثير رحمه الله :

قوله ﴿ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ أى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم ، وعرضكم على ربكم . ﴿ واتقوا الله ﴾ تأكيد ثان . ﴿ إِن الله خبير بما تعملون ﴾ أى اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية ، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ، ولا حقير(١٠) . انتهى .

وقال عز وجل :

﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾(١١) .

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۸۷ – ۸۸).

<sup>(</sup>٨) سورة المجادلة : ٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحشر : ١٨ .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير ابن كثير (۳٤٢/٤) .

<sup>(</sup>۱۱) سورة التكاثر : ٨

قال محمد بن جرير رحمه الله: يقول تعالى: ﴿ ثُم لِيسَأَلْنَكُم ﴾ الله حز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ، ماذا عملتم فيه ؟ ومن أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ؟ وماذا عملتم به ؟ .

وقال قتادة رحمه الله : إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه .

قال ابن القيم رحمه الله :

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله ، وصرف فى حقه ، فيسأل عن شكره ، ونوع أخذ بغير حله وصرف فى غير حقه ، فيسأل عن مستخرجه ومصرفه .

فإذا كان العبد مسئولاً ومحاسباً على كل شيء ، حتى على سمعه وبصره وقلبه ، كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾(١٠) . فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب(١٣) . انتهى .

وقال جل شأنه:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾(١٠) .

قال الإمام الغزالي رحمه الله :

عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون الحساب، ويُطالبونَ بمثاقيل الذر من الحطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة، وصدق المراقبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، فمن حاسب نفسه، قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه،

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء : ٣٦ .

<sup>(</sup>١٣) اغاثة اللهفان: (١٠١/١).

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة : ٢٣٥ .

ومآبه ، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته ، وطالت فى عرصات القيامة وقفاته ، وقادته إلى الخزى والمقت سيئاته(١٠) . انتهى ..

وقال تبارك اسمه :

﴿ يَوْمِئِذِ يَصْدُرُ الْنَاسُ أَشْتَاتًا لِيَّرُواْ أَعْمَالَهُمْ \* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ \* (١١) .

قال الحافظ بن كثير رحمه الله :

قوله تعالى: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ﴾ أى يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا أى أنواعاً وأصنافاً ، مابين شقى وسعيد ، ومأمور به إلى الجنة ، ومأمور به إلى النار ، قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم . وقوله تعالى : ﴿ ليروا أعمالهم ﴾ أى ليعملوا ويجازوا بما عملوه فى الدنيا من خير وشر(١٧) انتهى .

وقال عز وجل :

﴿ وَيَوْمَ لِنَا دِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٠) .

وقال قتادة رحمه الله : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة .

ومن هذه الآيات القرآنية الكريمة ، يتبين لنا جلياً ، أن محاسبة النفس أمر عظيم .

وللمحاسبة طريقة تتم بها ، علمنا إياها سلفنا الصالح .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله :

<sup>(</sup>١٥) الإحياء (٢٨١/٤).

<sup>(</sup>١٦) سورة الزلزلة : ٦ – ٨ .

<sup>(</sup>۱۷) تفسیر ابن کثیر (۳۹/٤).

<sup>(</sup>۱۸) سورة القصص : ٦٥ .

وجماع ذلك : أنْ يحاسب نفسِه أولًا على الفرائض ، فإن تذكر فيها نقصاً تداركه ، إما بقضاء أو إصلاح .

ثم يحاسبها على المناهى ، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه ، بالتوبة والإستغفار ، والحسنات الماحية .

ثم يحاسب نفسه على الغفلة ، فإن كان قد غفل عما خلق له ، تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى .

ثم يحاسبها بما تكلم به ، أو مشت إليه رجلاه ، أو بطشت يداه ، أو سمعته أذناه ، ماذا أردت بهذا ؟ ولمن فعلته ؟ وعلى أي وجه فعلته ؟

ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان:

ديوان لمن فعلتَه ؟ وكيف فعلتَه ؟

فالأول سؤال عن الإخلاس ، والثاني : سؤال عن المتابعة . انتهي .

## [ طريقة محاسبة النفس ]

هذا الأمر من الخطورة بمكان عظيم ، ويُبنى عليه مدى حرص العبد على نجاة نفسه ، وفوزه بجنة ربه .

وهو كيف يحاسب العبد نفسه ؟ وكيف يكون طريق المحاسبة ؟

يحدثنا الإمام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله ـــ فيقول :

محاسبة النفس نوعان : نوع قبل العمل ، ونوع بعده .

### فأما النوع الأول :

فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه .

قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبداً وقف عند همه ، فإن كان لله مضى ، وإن كان لغيره تأخر .

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أولًا، ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع ؟ فإن لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه.

وإن كان مقدوراً وقف وقفة أخرى ونظر : إ

هل فعله خير له من تركه ، أو تركه خير له من فعله ؟

فإن كان الثانى تركه ولم يقدم عليه ، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ، ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه ، أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق ؟

فإن كان الثانى لم يقدم ، وإن أفضى به إلى مطلوبه ، لئلا تعتاد النفس الشرك . وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ، ونظر : هل هو معان عليه ؟ أم

لا ؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه ، كما أمسك النبي عَلِيْكُ عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار .

وإن وجد معاناً عليه فليقدم عليه فإنه منصور . فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل .

## النوع الثانى :

محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها : محاسبتها على طاعة قصَّرت فيها من حق الله تعالى ، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي .

وحق الله تعالى فى الطاعة ستة أمور ، وهى : الإخلاص فى العمل ، والنصيحة لله فيه ، ومتابعة الرسول فيه ، وشهود مشهد الإحسان فيه ، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله .

الثانى : أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خيراً له من فعله . الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح ، أو معتاد : لم فعله ؟

وهل أراد به الله والدار الآخرة ؟ فيكون رابحاً ، أو أراد به الدنيا

وعاجلها ، فيخسر ذلك الربح ، ويفوته الظفر به(١٩) انتهي ..

ويوضح لنا تلك الطريقة ، ويجليها الإمام الغزالى رحمه الله فيقول : إذا أصبح العبد ، وفرغ من فريضة الصبح ، ينبغى له أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس ، فيقول للنفس :

مالى بضاعة إلا العمر ، ومتى فنى ، فقد فنى رأس المال ، وهذا اليوم الجديد ، قد أمهلنى الله فيه ، وأنسانى أجلى ، وأنعم على به ، ولو توفانى لكنت أتمنى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماً واحداً ، حتى أعمل فيه صالحاً ، فاحسبى أنك

<sup>(</sup>١٩) إغاثة اللهفان [ ٩٧/١ ، ٩٨ ] بتصرف .

قد توفيت ، ثم قد رددت ، فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم .

فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة(٢٠) . ثم يقول رحمة الله :

و يحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله ، لاعتقادك أن الله لا يراك ، فما أعظم كفرك ، وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك ، وأقل حياءك .

ويحك يا نفس ، لو واجهك عبد من عبيدك ، بل أخ من إخوانك بما تكرهينه ، كيف كان غضبك عليه ، ومقتك له ، فبأى جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه ، وشديد عقابه .

أفتظنين أنك تطيقين عذابه ، هيهات هيهات .

جربى نفسك إن ألهاك البطر عن أليم عذابه ، فاحتبسى ساعة في الشمس ، أو قربى أصبعك من النار ، ليتبين لك قدر طاقتك .

أم تغترين بكرم الله وفضله ، فمالك تعولين على كرم الله تعالى فى مهمات دنياك ، وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما ينقضى إلا بالدينار والدرهم ، فمالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل .

و یحك یا نفسی كأنك لاتؤمنین بیوم الحساب ، وتظنین أنك إذا مت انفلتِ ، وتخلصت ، وهیهات .

أتحِسبين أنك تتركين سُـدى ، ألم تكونى نطفة من منى يمنى ، ثم كنت علقة ، فخلق فسوى .

أما تتفكرين أنه مماذا خلقك ، من نطفة خلقك فقدرك ، ثم السبيل يسرك ، ثم أماتك فأقبرك .

أفتكذبينه فى قوله : ﴿ ثُم إِذَا شَاء أَنشَرِكُ ﴾ فإن لم تكونى مكذبة ، فمالك لا تأخذين حذرك .

فإن كنت يا نفسي قد عرفت جميع ذلك ، وآمنت به ، فمالك تسوفين

<sup>(</sup>٢٠) الإحياء (٥/٣٨٢).

العمل، والموت لك بالمرصاد .

ليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة ، أو ألم النار فى دركات جهنم ، فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة ، كيف يطيق ألم عذاب الله . كيف تبيعين يا نفسى ما يبقى أبد الآباد ، بما لا يبقى أكثر من خمسين سنة . إن الموت موعدك ، والقبر بيتك ، والتراب فراشك ، والدود أنيسك ، والفزع الأكبر بين يديك .

أما تنظرين إلى أهل القبور ، كيف كانوا جمعوا كثيراً ، وبنوا مشيداً ، وأملوا بعيداً ، فأصبح جمعهم بورا ، وبنيانهم قبورا ، واملهم غرورا .

ويحك يا نفسي أما لك بهم عبرة ، أما لك إليهم نظرة .

أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة ، وأنت من المخلدين ، هيهات هيهات ساء ما تتوهمين .

أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقي.

فانظری یا نفسی بأی بدن تقفین بین یدی الله ، وبأی لسان تجبین ، وأعدی للسؤال جواباً ، وللجواب صواباً .

واعملي في أيام قصار لأيام طوال ، وفي دار زوال ، لدار مقامة .

اعملي قبل أن لا تعملي ، واقبلي هذه النصيحة ، فإن من أعرض عن الموعظة ، فقد رضى بالنار ، وماأراك بها راضية (٢١) . انتهى . .

<sup>(</sup>٢١) الإحياء (٣٨٣/٥ – ٤٠٨) بتصرف .

## أخى المسلم .. أختى المسلمة ..

تلكم المناجاة ، التي يقوم بها العبد لنفسه ، تجعله يعود إلى الله بنفس صافية ، حالية من الحقد والحسد ، والعجب والكبر .

إنها دعوة للنجاة ، لمن كان يريد أن يفوز بالدنيا والآخرة .

اللهم اغْفَر لنا ذنوبنا ، وكفرّ عنا سيئاتنا ، واشرح لنا صدورنا .

اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك العظيم .

اللهم اجعلنا من أهل عليين ، وتوب علينا يا أرحم الراحمين .

# [ الأمور التي تعين على محاسبة النفس ]

#### اعلم أخى المسلم ..

أن الأمور التي تعين العبد على محاسبة نفسه كثيرة ، قد ذكرها العلماء من قبل وأفاضوا فيها .

ولقد وضع الإمام الغزالي ــ رحمه الله ــ باباً كاملًا في هذا الأمر ، ونحاول بدورنا أن نقوم بتلخيصه حتى يعم النفع ، ومن الله العون .

أولًا المراقبة

ينبغى أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل ، وفى العمل ، هل حركه عليه هوى النفس ، أو المحرك له هو الله تعالى خاصة ؟

فإن كان الله أمضاه ، وإلا تركه ، وهذا هو الإحلاص .

قال الحسن البصرى : رحم الله عبداً وقف عند همه ، فإن كان لله مضى ، وإن كان لغيره تأخر .

فهذه مراقبة العبد فى الطاعة ، وهو أن يكون مخلصاً فيها ، ومراقبته فى المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع ، ومراقبته فى المباح تكون بمراعاة الأدب ، والشكر على النعم ، فإنه لا يخلو من نعمة لابد له من الصبر عليها ، وكل ذلك لا يخلو من المراقبة .

## ثانياً معاقبة النفس على تقصيرها

إعلم أن العبد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيراً ، أو فعلت شيئاً من المعاصى ، فلا ينبغى أن يهملها ، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ، بل ينبغى أن يعاقبها عقوبة مباحة .

١ - روى عن عمر رضى الله عنه: أنه خرج إلى حائط له ، ثم رجع وقد صلى الناس العصر فقال: إنما خرجت إلى حائطى ، ورجعت وقد صلى الناس العصر ، حائطى صدقة على المساكين. قال الليث: إنما فاتته فى جماعة .

٢ - حكى أن تميم الدارى رضى الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح ، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة ..

٣ - مرَّ حسان بن أبى سنان بغرفة فقال : متى بنيت هذه ؟ ثم أقبل على نفسه ، فقال : تسألين عما لا يعنيك ، لأعاقبنك بصوم سنة فصامها .

#### ثالثا المجاهدة

وهو أنه إذا حاسب نفسه ، فينبغى إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها ، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل فى شيء من الفضائل ، فينبغى أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها ، وإذا لم تطاوعه نفسه على الفضائل ، فإنه يجاهدها ويكرها ما استطاع . قال ابن المبارك : إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواً ، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرهاً .

# رابعأ سماع أخبار المجتهدين

ومن أراد أن ينظر فى سير القوم ، فلينظر فى كتاب (صفة الصفوة) ، فإنه يرى نفسه بالإضافة إليهم من الموتى ، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ، ما يحتقر نفسه عند سماعه .

يستعين العبد على نفسه بأن يسمعها أحبار المجتهدين ، وماورد في فضلهم .

- قال أحد السلف : كنت إذا اعترتنى فترة فى العبادة نظرت إلى وجه محمد ابن واسع وإلى اجتهاده ، فعملت على ذلك أسبوعاً .
  - حج مسروق رحمه الله ــ فما نام إلا ساجداً .

## ترجمة المؤلف

## نسبه ومولده :

هو الحافظ: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ، المعروف بابن ألى الدنيا ، يكنى أبا بكر .

مولى بنى أمية ، القرشى البغدادى ، من علماء القرن الثالث الهجرى . ولد في سنة ثمان ومائتين هجرية .

أحد الثقات المصنفين للأخبار والسير ، صنف فى كل أبواب الرقائق ، وصنف ما يقرب من مائة وخمسين كتاباً ، يضم معظمها أخباراً فى الحض على مكارم الأخلاق ، وحسن الخلق .

قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية :

الحافظ ، المصنف فى كل فن ، المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة ، الشائعة الزائعة فى الرقاق وغيرها ، وهى تزيد على مائة مصنف ، وقيل إنها نحو الثلثمائة مصنف ، وقيل أكثر وقيل أقل .

#### شيوخه وتلاميذه :

قال الذهبى: سمع سعيد بن سليمان ، وعلى بن الجعد ، وسعيد بن محمد ، وخلف بن هشام ، وخالد بن خداش ، وعبد الله بن خيران صاحب المسعودى ، وأبا النصر التمار ، وعبيد الله العيشى وخلائق .

## وقال الحافظ بن حجر رحمه الله :

روى عن أحمد بن إبراهيم الموصلي ، وإبراهيم بن المنذر الخزامي ، وزهير بن حرب ، وعبد الله بن عون ، وسريج بن يونس ، وكامل بن طلحة الجعدى ،

ومنصور بن أبى مزاحم ، وأبى عبيد القاسم بن سلام ، وأبى الأحوص محمد بن حبان البغوى ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدى ، وداود بن رشيد ، والحسن ابن حماد وغيرهم .

## وقال الإمام الذهبي رحمه الله :

حدث عنه الحارث بن صفوان البرذعى ، وأبو بكر النجاد ، وأحمد بن خزيمة ، وأبو بكر الشافغى ، وابن ماجه فى التفسير ، وأبو اسماعيل بن برية الهاهمى ، وأبو بشر الدولابى ، ومحمد بن يحيى بن سليمان المروزى ، وعلى بن الفرج بن أبى روح العكبرى . أدب الإمام \_ رحمه الله \_ غير واحد من أولاد الخلفاء ، ولذا أُطلق عليه « مؤدب الخلفاء » .

#### وفاته :

فى عام اثنين وثمانين ومائتين من الهجرة ، مات الإمام ابن أبى الدنيا ، رحمه الله ، وصُلى عليه الجنازة بالشونيزية ، ودفن فيها ، بعد أن ترك لنا مصنفات عظيمة ، مازال الكثير منها بين المخطوط والمفقود . فجزاه الله كل الخير ، عما قدمه للمسلمين من النصيحة ، وجزاه كل الخير عما أسداه إليهم من أمر بمعروف ، ونهى عن منكر .

#### مؤلفاته:

- ١ حسن الظن بالله تعالى ، يسرّ الله لنا تحقيقه .
- ٢ قضاء الحوائج ، ظبع بمكتبة القرآن من تحقيقنا .
- ٣ التوكل على الله ، طبع بمكتبة القرآن من تحقيقنا .
  - ٤ الحلم ، طبع بمكتبة القرآن بتحقيقنا .
    - الأولياء ، يسرّ الله لنا تحقيقه .

- ٦ محاسبة النفس والإزراء عليها ، هو الكتاب الذي بين أيدينا .
- ٧ الصمت ، طبع بدار الإعتصام بتحقيق الدكتور محمد عاشور .
  - ٨ مجابوا الدعوة طبع عدة طبعات.
    - ٩ كتاب القبور مخطوطة.
    - ١٠ ذم الملاهي مخطوطة .
      - ١١ الشيب تخطوطة .
      - ١٢ ذم الحسد مخطوطة .
  - ١٣ كتاب الفرج بعد الشدة ، طبع عدة طبعات .
    - ١٤ كتاب الإخوان .
    - ١٥ كتاب إصلاح المال ، مخطوطة .
      - ١٦ التواضع والخمول ، مخطوطة .
      - ١٧ النوادر والرغائب ، مخطوطة .
      - ١٨ الشكر ، طبع عدة طبعات .
        - ١٩ العقل وفضله ، طبع .
        - ٢٠ ذم الدنيا ، مخطوطة .
        - ٢١ الرقة والبكاء، مخطوطة.
          - ٢٢ البعث والنشور .
    - ٢٣ كتاب المرض والكفارات مخطوطة .
      - ٢٤ كتاب المنامات مخطوطة.
      - ٢٥ كتاب ذكر الموت ، مخطوطة .

    - وغيرها كثير ، من مؤلفات الإمام رحمة الله تعالى .
  - ولمزيد من التفصيل ، فعليك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التالية :
    - ١ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادى : (٨٩/١٠) .
      - ٢ تذكرة الحفاظ ، للإمام الذهبي : (٦٧٧/٢) .

- ٣ التذهيب: (١٨٠).
- ٤ تهذيب الكمال ، مخطوطة : (٧٣٧ ٧٣٧) .
  - تذهیب التهذیب ، مخطوطة : (۱۸٤/۲) .
  - ٦ تهذیب التهذیب ، مطبوع : (١٢/٦) .
- ٧ البداية والنهاية ، للحافظ بن كثير : (٧١/١١) .
  - ٨ النجوم الزاهرة : (٨٦/٣) .
    - ٩ فوات الوفيات : (٢٢٨/٢) .
    - ۱۰ العبر للذهبي : (۲۰/۲) .
    - ۱۱ طبقات الحنابلة : (۱۹۲/۱) .
    - ١٢ سير الأعلام والنبلاء : (٣٩٧/١٣) .
      - ۱۳ المنتظم: (٥/٨٤١ ١٤٩).
      - ١٤ الجرح والتعديل : (١٦٣/٥) .

## أهمية الكتاب

تهالك الناس اليوم على الدنيا ، وساروا وراء الشهوات ، وتنافسوا على الفانيات ، وزهدوا فى الليل والنهار ، الفانيات ، وزهدوا فى الباقيات الصالحات ، فقاموا بالمعاصى فى الليل والنهار ، فى السر والعلانية ، ولا يستحيون من العلى القهار ، وما فطنوا إلى أنه هو المتكبر الجبار .

فخسروا خسراناً مبيناً ، وسيندمون ندماً عظيماً ، إلا إذا عادوا إلى الحليم الغفار ، وحاسبوا أنفسهم فى دنياهم ، قبل أن يحاسبهم ربهم فى أخراهم ، وانطلاقاً من هذا الأمر ، تنبع أهمية هذا الكتاب الطيب .

ففى هذا الكتاب ترى أناساً حاسبوا أنفسهم لله عز وجل ففازوا فوزاً عظيماً .

وفى هذا الكتاب نرى كيف تكون المحاسبة الصادقة .

وفي هذا الكتاب نرى فوائد محاسبة النفس العظيمة .

وكعادة الإمام ابن أبى الدنيا ــ رحمه الله ــ كان الكتاب مشحوناً بأقوال السلف الصالح ، من الصحابة والتابعين .

واختار الإمام كذلك بعض أحوال وقصص تُروى فى أخبار المحاسبين لأنفسهم . لكى يشحذ بها من عزائمنا ، ويقوى بها من قلوبنا ، لكى نسلك هذا الطريق . ونستطيع أن نقول :

إن أهمية هذا الكتاب تنبع من أنك بعد قراءتك له ، سوف تسأل نفسك أسئلة كثيرة ، ستقول لنفسك :

أين أنا من هؤلاء الرجال ؟ وكيف حالى من حالهم ؟

هل أنا حمدت الله على نعمة الإسلام ؟

هل أنا تقيت الله في مكسبي ومطعمي ، ومشربي وملبسي ؟

هل تعلمت شيئاً من كتاب الله ، وعملت بشيء من سنة رسول الله عَلَيْكُ ؟
هل أخلصت لله في السر والعلانية ؟
هل عدلت في الغضب والرضى ؟
هل عفوت عمن ظلمنى ؟
هل أعطيت من حرمنى ؟
هل أعطيت من حرمنى ؟
هل وفيت بالعهد ، وصدقت في الوعد ؟

هل حفظت اليوم سمعى وبصرى وبقية جوارحى عن الحرام؟ هل تذكرت الموت والبلى ، واليوم الآخر وشدائده؟ هل استغفرت اليوم من ذنوبى؟

هل دعوت الله أن يثبت قلبي على دينه ؟

إن أسئلة تحتاج إلى أجابة ، ومن هنا نرى أن الكتاب جدير بالإقتناء ، جدير بالقراءة ، جدير بالتدبر فيه ، والتفكر فى هؤلاء الرجال الصالحين . وآخر دعوانا .. أن الحمد لله رب العالمين ..

# منهج التحقيق

في البدء نقول:

منذ فترة ليست بالطويلة يسر الله ـ بفضله ومنّه ـ لى العمل فى مجال تحقيق التراث ، وعهدت الله أن أعمل جاهداً على إخراج ذخائر التراث فى شكل جديد ، والعمل على تقريبها إلى أيدى القارىء المسلم .

أولاً: قمت بنسخ الكتاب من دار الكتب المصرية وقد صورت صفحتين من المخطوط وأرفقتهما في نهاية المقدمة.

#### ثانياً:

الترجمة لرجال السند ما أمكن ذلك ، والعزو إلى كتب التراجم والرجال ، حتى يمكن التعرف على رجال الإسناد .

#### ثالثاً:

تفسير معانى الكلمات الغامضة ، بالرجوع إلى كتب اللغة ، مع توضيح المعنى بقدر الإمكان .

#### رابعاً :

التعليق على الآثار ، والرد عليها إن كان فيها مايناقض الشرع الحنيف .

#### خامساً:

عمل مقدمة للكتاب تشتمل على ما يلى:

ا - تقديم عن المحاسبة في القرآن الكريم.

ب- طريقة محاسبة النفس.

ج- الأمور التي تعين على النفس.

د – التعريف بالمؤلف .

هـ - التعريف بأهمية الكتاب .

#### سادساً:

وضع عناوين توضح المعنى ، وتيسير الأمر للقارىء . وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكم ،

وبالله العسون

طنطا . مجدى فتحى السيد

# كنابعاسبنالنفس كالازراءيها

الامام الحافظ أبى بحرصد الله بن عدبن عبيد . ابن إلى الدنيا القرشى دورا الله عليه . دواية أبي على الحسن بن صغوان البرزى عن المن والبية أبر الحسين على بن عدبن بشران العدل عنه وألية أبي الفوارس طرادب عبد الزيني عنه النيني عنه الزيني عنه الزيني عنه الزيني عنه الزيني عنه الزيني عنه النيني عنه المناس المن

رُواتِ شهد فرالناء بنت احدب الفرج الكالمانية عنه السيا

وزواسة أي مبد الله عدب ابرا هيم الاربح عنها وواسة أل بحرب المعدب عبد الدايط عدى عنه وواسة أب إساق الرهيم بنا عدب عبد الواحد

وواية المتصل الهدن على بنعد برسعس

رُوَّابِ أَلِى الفَصْلِ مِهِ الرَّحْنِ بِزاحِد بِ اسماعِيلِ ابن الفَلفَشنى عنر: —

من اكدنله وسلام على عباده الذين اسطى من المستبع جيع هذا الكناب على الشيخ اله مام شيخ الحسام الدين ألد الغمن المدين على المن عند بن عوالعسق لم ذي الشا فود بنده متراه



1908

احدالمعنى أبوه وولده عدولها لعدالا بن سعيد بن أبي بحرالمشرق والصدد عدب عمان بن عبدالصد عرف والشمر عدب عدب ما من عرف من عرف بوم المثين عرب عدعرف بعائم ومع بحرة بوم المثين وابع عشرين جادى الإخرة سنذ أدبع وسين وسمائم مكذ الشهود نجاه فلد حلب واجاز است

بعون الله تعالى و توفيه فدت سے هذا الکتاب فرصباح يوم الأربعاء الموافق و ا من شهر شعبال نظم من سند ١٩٠٥ هجريز و ١٩ من شهرد يسمبرن سند ١٩٠٥ هجريز و ١٩ من شهرد يسمبرن سند عبود عبد اللطيف فز الدين المساح بدارا الكليفية المحفوظ بدارالكلب نظاو عن النيز الكنطية المحفوظ بدارالكلب المصريز عشت غن ٥ و و احديث المصريز العامرة و و و الاحلى نفغة وارالكلب المعمدية العامرة و و و حديث الله على بدن الله على بدن و صديد و حدل المديد و صديد و حدل المديد و صديد و حدل المديد و صديد و صديد



الصفحة الأخيرة من المخطوطة

# «بسم الله الرحمن الرحيم»

أخبرنا الشيخ الإمام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي سماعاً عليه في رمضان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة .

قال: قرأت على الشيخ أبى اسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم

قال : قرىء على شهدة بنت أحمد الكاتبة ونحن نسمع قالت : أنا أبو الفوارس طراد بن محمد بن على الزينبي أنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله ابن بشران أنا أبو على الحسين بن صفوان البرذعي في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلثائة ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي

## العاقل من يعمل للآخرة

« الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله عز وجل « ٧٧ .

<sup>(</sup>۲۲) هو الهيثم بن خارجة الخراساني ، المروزى ، توفى سنة ۲۲۷ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٤٦٩/٢) ، العبر (٤٠٠/١) .

<sup>(</sup>۲۳) هو بقية بن الوليد ، أبو يحمد الكلاعي الحمصي ، أخرج له مسلم في صحيحه والأربعة في سنهم ، وروى عنه : ابن المبارك ، وشعبة ، والأوزاعي ، وابن جريج ، وهم من شيوخه . وقد انحتلف في بقية ، والمتفق عليه أنه صدوق ، حافظ ، في نفسه فإذا روى عن الشاميين فهو ثبت ، وإذا روى عن أهل العراق والحجاز ، خالف الثقات في روايته عنهم ، فإن روى عن المجهولين فالعهدة عليهم لا عليه ، وإذا روى عن غير الشاميين فربما أوهم عليه ، وربما كان الوهم من الراوى عنه ، كذا قال الحافظ بن عساكر رحمه الله . انظر : ميزان الاعتدال (٣٣١/١) ، المجروحين لابن حبان (٢٠٠/١) ، ثقات العجلي (٢٠٠/١) ، تذكرة الحفاظ (٢٨٩/١) ، تاريخ بغداد (٢٢/٧)

<sup>(</sup>٢٤) أبو بكر بن أبى مريم الغسانى الشامى ، قيل اسمه عامر ، وقيل عمرو ، ويقال بكير . وهو ضعيف ، ضعفه العقيلى والنسائى وأحمد وإسحاق بن راهويه ، وعيسى بن يونس وابن حـ ، وغيرهم . انظر : التهذيب (٢٨/١٢) ، الضعفاء الكبير للعقيلى (١٣٢٤) ، والضعفاء والمتروكين للنسائى برقم (٦٦٨) .

<sup>(</sup>۲۰) هو ضمرة بن حبيب ، أبو عتبة الحمصى ، تابعى ، شامى ، وثقه ابن معين ، وابن حبان ، والعجلى ، انظر : التهذيب (٤/٨٣٨) . والعجلى (٧١٣) ، الثقات لابن حبان (٤/٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢٦) هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ، يكنى أبا يعلى ، صحابى جليل ، كانت له عبادة واجتهاد فى الطاعة ، نزل فلسطين ، ومات بها سنة ٥٨ هـ . رضى الله عنه . انظر : حلية الأولياء : (٢٦٤/١) ، صفة الصفوة : (٢٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢٧) هذا الحديث إسناده ضعيف ، لأن فيه ابن أبي مريم ، وهو كما تقدم من الضعفاء وأحرجه أحمد

٢ - حدثنا إسحاق بن إسماعيل (٢٨) ثنا سفيان بن عيينة (٢٩) عن جعفر بن
 بُرْقَان (٣٠) عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب (٣١) رضى الله عنه :

= (١٢٤/٤) ، والترمذى (٢٥٧٧) فى صفة القيامة ، وابن ماجه (٤٢٦٠) فى الزهد : باب ذكر الموت والإستعداد له ، والحاكم فى المستدرك (٥٧/١) ، (٢٥١/٤) ، وفى جميع الطرق ابن أبى مريم ، وهو من الضعفاء .

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني ـــ حفظه الله ـــ انظر ضعيف الجامع برقم (٤٣١١) ، تخريج مشكاة المصابيح (٥٢٨٩) .

#### معنى الحديث :

قال العلامة المباركفورى رحمه الله :

قوله: (الكيس) أى العاقل المتبصر فى الأمور الناظر فى العواقب ، (من دان نفسه): أى حاسبها وأذلها واستعبدها ، وقهرها حتى صارت مطبعة منقادة . (وعمل لما بعد الموت): قبل نزوله ، ليصير على نور من ربه ، فالموت عاقبة أمر الدنيا ، فالكيس من أبصر العاقبة (والعاجز) المقصر فى الأمور ، (من أتبع نفسه هواها): من الإنباع ، أى جعلها تابعة لهواها ، فلم يكفها عن الشهوات ، ولم يمنعها عن مقارفة المحرمات ، (وتمنى على الله) وفى الجامع الصغير ؛ وتمنى على الله الأمانى ، أى فهو مع تفريطه فى طاعة ربه ، واتباع شهواته لا يعتذر ، بل يتمنى على الله أن يعفو عنه .

قال الطبيى رحمه الله : والعاجز الذى غلبت عليه نفسه ، وعمل ما أمرته به نفسه ، فصار عابداً لنفسه ، فاتبع نفسه هواها ، وأعطاها ما اشتهته . انتهى .

(۲۸) هو إسحاق بن إسماعيل الطلقانى ، أبو يعقوب ، نزيل بغداد ، ثقة تُكلم فى سماعه من جرير
 وحده ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة ٣٠٠٣ هـ . إنظر : التقريب (٥٦/١) .

(۲۹) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، الهلالي ، أبو محمد ، أحد الثقات الأعلام ، من الطبقة الثامنة ، مات سنة ۱۹۸ هـ . انظر : تاريخ بغداد (۱۷۲/۹) ، تذكرة الحفاظ (۲٦٢/١) ، حلية الأولياء (۲۷۰/۷) ، شذرات الذهب (۳۲۲/۱) ، طبقات ابن سعد (۳۲٤/۵) ، العبر (۲۲۲/۱) ، وفيات الأعيان (۲۱۰/۱) .

(٣٠) هو جعفر بن برقان ، أبو عبد الله الرق ، وثقة الدارمي ، وابن معين ، وابن سعد ، وابن
 حبان ، وابن عيينة ، وغيرهم ، وقال ابن معين والنسائي : ليس بالقوى فى الزهرى ، وفى غيره لا بأس
 به . توفى سنة ١٥٤ هـ .

انظر : تذكرة الحفاظ (١٧١/١) ، التهذيب (٨٤/٢) ، شذرات الذهب (٢٣٦/١) ، طبقات ابن سعد (١٨١/٧) ، العبر (١٢٢/١) ، ميزان الإعتدال (٣/١) .

(٣١) أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب ، أبو حفص العدوى ، الفاروق ، الذى كان إسلامه فارقأ بين =

«حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أهون عليكم فى الحساب غداً ، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر ، يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية »(٣٦) .

## [الخليفة المحاسب لنفسه]

٣ - حدثنا هارون بن عبد الله(٣٣) ثنا معن بن عيسى(٣٤) عن مالك بن أنس (٣٠) عن إسحاق بن عبد الله(٣١) عن أنس بن مالك(٣٧) رضى الله عنه قال :

الحق والباطل ، كان زاهداً متقشفاً عادلاً ، فتحت فی عهده الفتوحات وهو أول من أرَّخ بالهجرة ، وأنشأ الديوان ، وهو أحد المبشرين بالجنة . رضى الله عنه . انظر : أسد الغابة (١٤٥/٤) ، الإصابة (٥/١) ، تاريخ الحلفاء (١٠٨) ، تذكرة الحفاظ (١/٥) ، شذرات الذهب (٣٣/١) ، طبقات ابن سعد (١٩٠/٣) ، العبر (٢٧/١) ، مروج الذهب (٣١٢/٢) ، النجوم الزاهرة (٧٨/١) ، حلية الأولياء (٣٨/١) ، صفة الصفوة (٢٦٨/١) .

<sup>(</sup>٣٢) إسناد صحيح موقوف ، وأخرجه أحمد فى الزهد (ص/١٤٩) . ورواه أبو نعيم فى الحلية (٥٢/١) من طريق بشر بن موسى عن الحميدى عن سفيان . وانظر الإحياء (٣٩١/٥) ، صفة الصفوة (٢٨٦/١) .

<sup>(</sup>٣٣) هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادى ، أبو موسى الحمال ، ثقة ، من الطبقة العاشرة . مات سنة ٢٤٣ هـ ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة . انظر : تذكرة الحفاظ (٢٧٨/٢) ، العبر (٤٤١/١) .

<sup>(</sup>۳۶) هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار ، الأشجعى ، توفى سنة ۱۹۸ هـ . انظر : شذرات الذهب (۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٣٥) هو الإمام مالك بن أنس ، أبو عبد الله المدنى ، إمام دار الهجرة ، صاحب «الموطأ» توفى سنة ١٧٩ هـ . انظر : البداية والنهاية (١٧٤/١) ، تذكرة الحفاظ (٢٠٧/١) ، حلية الأولياء (٣١٣/٦) ، شذرات الذهب (٢٨٩/١) ، صفة الصفوة (٢٧٧/٢) ، طبقات ابن مسعد (٤٥/٥) ، العبر (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٣٦) هو إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، مدنى ، تابعى ، ثقة ، وأنس بن مالك عمه . روى عنه الأوزاعى ، ومالك ، وكان مقدماً فى رواية الحديث . انظر : التهذيب (٢٣٩/١) ، ثقات العجلى . (٦٧) .

<sup>(</sup>٣٧) هو أنس بن مالك ، الأنصارى ، خادم رسول الله عَلِيُّكُ ، له صحبة طويلة ، وكان آخر =

سمعت عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يوماً ، وخرجت معه ، حتى دخل حائطاً فسمعته يقول ، وبينى وبينه جدار ، وهو فى جوف الحائط : عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين بيخ (٣٨) ، والله لتتقين الله ابن الخطاب ، أو ليعذبنك (٣٩) .

٤ - حدثنا محمد بن يزيد العجلى أن ثنا أبو عامر العقدى (١٠) ثنا قرة ابن خالد (٢٠) عن الحسن (٢٠) : ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ (٢٠) قال : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه ، ماذا أردت بكلمتى ، ماذا أردت بأكلتى ،

<sup>=</sup> الصحابة موتا ، مات سنة ٩٣ هـ . انظر : الإصابة ( ٨٤/١ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٤٤/١ ) ، شذرات الذهب ( ١٠٠/١ ) ، العبر ( ١٠٠/١ ) ، صفة الصفوة ( ٧١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣٨) اسم فعل ، يقال عند الرضا بالشيء ، وهي مبنية على الكسر والتنوين ، وتخفف في الأكثر .

<sup>(</sup>٣٩) إسناد صحيح متصل، موقوف على عمر رضى الله عنه، وأخرجه أحمد في الزهد (ص/١٤٤). وانظر: الإحياء (٣٩٢/٥).

<sup>(</sup>٤٠) هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير ، العجلى ، أبو هشام الرفاعى ، كوفى ، صاحب قرآن ، ولى قضاء المدائن ، من صغار الطبقة العاشرة ، ليس بالقوى ، انظر : الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (١٢٩/٧) ، تقريب التهذيب (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٤١) هو عبد الملك بن عمرو القيسى ، أبو عامر العقدى : وثقة النسائى وابن حبان ، والعجلى توفى سنة ٢٠٥ هـ . انظر تذكرة الحفاظ (٣٤٧/١) ، شذرات الذهب (١٤/٢) ، التهذيب (٢٠٩/٦) ، طبقات ابن سعد (٧٢/٧) ، العبر (٣٤٧/١) .

<sup>(</sup>٤٢) هو قرة بن خالد السدوسي ، البصرى . انظر : ترجمته في : تذكرة الحفاظ (١٩٧/١) ، شذرات الذهب (٢٣٧/١) ، طبقات ابن سعد (٣٤/٧) ، العبر (٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٤٣) هو الحسن بن أبي الحسن ، أبو سعيد البصرى ، الإمام الزاهد ، من سادات التابعين ، عالماً ، رفيعاً ، حجة ، وما أرسله فليس بحجة ، قال الذهبى : هو مدلس فلا يحتج بقوله عمن لم يدركه . انظر : تذكرة الحفاظ (٧١/١) ، التهذيب (٢٦٣/٢) ، حلية الأولياء (١٣١/٢) ، شذرات الذهب (١٣٦/١) ، طبقات ابن سعد (١٢٨/١) ، العبر (١٣٦/١) ، وفيات الأعيان (١٢٨/١) . توفى رحمة الله سنة ١١٠ هـ .

<sup>(</sup>٤٤) سورة القيامة : ٢ .

انظر: تفسير ابن كثير (٤٤٧/٤) بمعناه ، الإحياء (٣٩٢/٥) ، إغاثة اللهفان (٩٤/١) .

ماذا أردت بشربتي ، والعاجز يمضي قدما ، لا يعاتب نفسه .

٥ – حدثنا يوسف بن موسى (٤٥) ثنا عمرو بن حمران عن سعيد (٤٦) عن قتادة (٤٦): ﴿ وكان أمره فرطا ﴾ (٤٨) قال: أضاع أكبر الضيعة ، أضاع نفسه ، وعسى مع ذلك أن تجده حافظاً لما له مضيعاً لدينه .

## خير الناس من يعظ نفسه

٦ - وأخبرنى صالح بن مالك أن أبا عبيدة الناجى(١٩٥) حدثهم قال : سمعت
 الحسن يقول : ( إن العبد لايزال بخير ماكان له واعظ من نفسه(٥٠٠) ، وكانت

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( وكان أمره فرطا ) : أى أعماله وأفعاله سفه ، وتفريط ، وضياع ، ولا تحد و ولا تعبأ لطريقته ، ولا تغبطه بما هو فيه كما قال ـــ عز وجل ـــ ﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا ،لنفتهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى ﴾ سورة طه : ١٣١

<sup>(</sup>٤٥) هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان ، من المفسرين ، ومن الطبقة التاسعة ، توفى سنة ٢٥٢ هـ . انظر : خلاصة تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٤٦) هو سعید بن أبی عروبة ، بصری ، ثقة ، اختلط بعد سنة ١٤٥ ، توفی سنة ١٥٦ هـ . انظر : تذکرة الحفاظ (١٧٧/١) ، التهذیب (٦٣/٤) ، شذرات الذهب (٢٣٩/١) ، طبقات ابن سعد (٣٣/٧) .

<sup>(</sup>٤٧) هو قتادة بن دعامة السدوسي، يكنى أبا الخطاب، المفسر، ثقة، أخرج له أصحاب الأصول، توفى سنة ١١٧/ هـ. انظر: البداية والنهاية (٣١٣/٩)، تذكرة الحفاظ (١٢٢/١)، التهذيب (٣٣٧/٨)، ضدرات الذهب (١٥٣/١)، طبقات ابن سعد (١/٧)، العبر (١٤٦/١)، وفيات الأعيان (٤٢٧/١)، ميزان الإعتدال (٣٨٥/٣)، حلية الأولياء (٣٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤٨) سُورة الكهف: ٢٨ .

تفسير الآية :

<sup>(</sup>٤٩) هو بكر بن الأسود ، أبو عبيدة الناجى ، صاحب الحسن ، يروى المواعظ ، قال عنه يحيى بن معين : كذاب ، وقال النسائى والدارقطنى : ضعيف ، وقال ابن حبان : غفل عن تعاهد الحديث ، فصار الغالب على حديثه المعضلات . انظر : ضعفاء العقيلي (١٨٢) ، ضعفاء النسائى (٦٦٤) ، المجروحين (١٩٦/) ، ميزان الإعتدال (٣٤٢/١) .

 <sup>(</sup>٥٠) أى أن العبد من تلقاء نفسه ، يقوم بالزجر والإنكار عليها ، ولا ينتظر أذ يقوم الناس أو الوعاظ
 بزجره .

المحاسبة من همته (١٥).

« لا يكون الرجل تقيًّا حتى يكون لنفسه أنه السبة من الشريك الشريك »(٥٠).

۸ - حدثنا أبو حفص الصفار أحمد بن حميد ثنا جعفر بن سليمان(٥٠)
 سمعت مالك بن دينار(٥٠)يقول :

<sup>(</sup>٥١) الهِمَّةُ بالكسرْ ، أول العزم ، وقد ثطلق على العزم القوى ، فيقال له : (همٌّ) عالية .

<sup>(</sup>٥٢) هو سریج بن یونس بن إبراهیم ، البغدادی ، أبو الحارث ، مروزی الأصل ، ثقة عابد ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة ٣٣٥ هـ . أخرج له البخاری ، ومسلم ، والنسائی . انظر : تاریخ بغداد (٢١٩/٩) ، شذرات الذهب (٨٤/٢) ، العبر (٢١٩/٩) ، تقریب التهذیب (٢٨٥/١) .

 <sup>(</sup>۵۳) هو سليمان بن حيان ، أبو حالد ، الأحمر ، كوف ، ثقة ، أخرج له الجماعة ، توفى سنة
 ۱۹۰ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (۲۷۲/۱) ، العبر (۳۰۳/۱) ، التهذيب (۱۸۱/٤) ، ثقات العجلى
 (٦٠٧) .

<sup>(</sup>٤٥) هو ميمون بن مهران ، أبو أيوب ، ثقة فقيه ، وكان يرسل ، ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيز ، أخرج له البخارى فى الأدب المفرد ، ومسلم وأصحاب السنن ، مات سنة ١١٧هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٩٨/١) ، التهذيب (٣٩٠/١٠) ، حلية الأولياء (٨٢/٤) ، شذرات الذهب (١٥٤/١) ، طبقات ابن سعد (١٧٧/٧) ، العبر (١٤٧/١) .

فى الحلية (٨٩/٤) من طريق محمد بن إسحاق عن قتيبة عن كثير بن هشام . وانظر : الإحياء (٣٩١/٥) ، إغاثة اللهفان (٩٥/١) .

<sup>(</sup>٥٥) هو جعفر بن سليمان الضبعى ، أبو سليمان الزاهد ، صدوق ، مع مافيه من تشيع ، آخرج له مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة ، والبخارى فى الأدب المفرد ، توفى سنة ١٤٨ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٢١٢) ، التهذيب (٢٥/٦) ، ثقات العجلى (٢١٢) ، ثقات ابن حبان (٢٤٠/٦) ، شذرات الذهب (٢٨٨/١) ، العبر (٢٧١/١) ، ميزان الإعتدال (٢٨٨/١) .

<sup>(</sup>٥٦) هو مالك بن دينار الشامى ، أبو يحيى الزاهد ، صدوق ، عابد ، من الطبقة الحامسة . أسند عن أنس ، وكبار التابعين ، مات سنة ١٣٠ هـ أو ١٣١ هـ ، أخرج له أصحاب السنن . انظر : التهذيب (١٤/١) ، ثقات ابن حبان (٧/٠٤) ، حلية الأولياء (٣٥٧/٢) ، صفة الصفوة (٣٧٣/٣) ، ثقات العجلي (١٥٢٣) .

رحم الله عبداً قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم خطمها(٥٠)، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائداً (٥٠).

9 – حدثنا أبو موسى العبدى عن أبى المليح عن ميمون بن مهران قال :  $^{(9)}$  التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاصى ، ومن شريك شحيح  $^{(9)}$  .

• ١ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم (٦٠) أنه سمع سفيان بن عيينة يقول: قال إبراهيم التيمي (٦٠): مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها، وأغلالها، فقلت لنفسي، أي نفسي أي شيء تريدين ؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا، فأعمل صالحاً، قال: قلت: فأنت في الأمنية، فاعملي (٦٢).

۱۱ – حدثنی أزهر بن مروان وغیره عن جعفر بن سلیمان سمعت مالك ابن دینار قال : سمعت الحجاج(۱۳) یخطب ویقول :

امرءًا وزن نفسه امرءًا اتخذ نفسه عدواً ، رحم الله امرءًا حاسب نفسه قبل

<sup>(</sup>٧٥) الخطام : هو الحبل الذي يقاد به البعير ، والمقصود هنا قادها بكتاب الله .

<sup>(</sup>٥٨) انظر : الإحياء (٣٩٢/٥) ، إغاثة اللهفان (٩٦/١) .

<sup>(</sup>٥٩) انظر الإحياء (٣٩٢/٥)، إغاثة اللهفان (٩٥/١).

<sup>(</sup>٦٠) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، أبو يعقوب الحنظلي ، أحد أثمة الإسلام ، ويقال له ابن راهوية ، ثقة ، توفى سنة ٢٣٨ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٤٣٣/٢) ، التهذيب (٢١٦/١) ، حلية الأولياء (٢٣٤/٩) ، الرسالة المستطرفة (٦٥) ، شذرات (٨٩/٢) ، صفة الصفوة (١١٦/٤) .

<sup>(</sup>٦١) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك ، التيمى ، يكنى أبا أسماء ، من القبّاد الزهاد ، توقى سنة ٩٧ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٧٣/١) ، التهذيب (١٠٠/١) ، شذ. إت الذهب (١٠٠/١) ، حلية الأولياء (٢١٠/٤) ، صفة الصفوة (٩٠/٣) ، العبر (١٠٦/١) ، ميزان الإعتدال (٧٤/١) .

<sup>(</sup>٢٢) الزهد لأحمد (ص/٤٣٤) ، الحلية (٢١١/٤) .

<sup>(</sup>٦٣) هُوَّ الحجاج بن يوسف الثقفي ، كان حاكماً مستبداً ، خدم بني أمية ، ولاسيما عبد الملك في وطيد الملك ، وإسكان الثورات حتى مات سنة ٩٠ هـ .

أن يصير الجساب إلى غيره ، امرءًا أخذ بعنان عمله ، فنظر أين يريد ؟ أمرءًا نظر في مكياله ، امرءًا نظر في ميزانه ، فمازال يقول : امرءًا حتى أبكاني (١٤) .

# [الواجب على ُكل عاقل]

۱۲ – حدثنا أبو خيثمة (۱۰ ثنا عبد الرحمن بن مهدى (۱۱ عن سفيان (۱۷)
 عن أبى الأغر عن وهب بن منبه (۱۸) ، قال :

مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع

(٦٤) انظر: الإحياء (٣٩٢/٥) ، وفيه بلفظ:

و رحم الله امرءاً حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره ، رحم الله امرءاً ، وللتنبيه : قائل هذه العبارة الطبية (رحم الله امرءاً) لم يعمل بها ، فلم ينفعه علمه . فقد سار فى سنة أربع وسبعين إلى المدينة ، وأخذ يستخف ببقايا من فيها من صحابة رسول الله علياً ، وختم فى أعناقهم وأيديهم ، يذلهم بذلك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . انظر تاريخ الحلفاء للسيوطى (٣٤١) .

(٦٥) هو زهير بن حرب بن شداد الحرش ، نزيل بغداد ، كان ثقة ثبتاً حجة ، روى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وروى عن ابن عيينة وحفص بن غيات ، توفى سنة ٢٣٤هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢٤٢/٨) ، تذكرة الحفاظ (٤١٦/١) ، شذرات الذهب (٨٠/٢) ، العبر (٤١٦/١) .

(٦٦) هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسنان ، أبو سعيد ، الحافظ الإمام العلم ، قال عنه الشافعى : لا أعرف له نظيراً في الدنيا ، وله كتب الشافعى «الرسالة » ، أخرج له الجماعة ، توفي سنة ١٩٨ هـ . انظر : تاريخ بغداد (٢٤٠/١٠) ، تذكرة الحفاظ (٣٢٩/١) ، شذرات (٣٥٥/١) ، طبقات ابن سعد (٧/٥٠) ، العبر (٣٢٦/١) ، حلية الأولياء (٣/٩) ، صفة الصفوة (٤/٥) .

(٦٧) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، يكنى أبا عهد الله ، شيخ الإسلام ، وإمام الحفاظ ، أدرك جماعة من كبار التابعين ، وروى عن الأعمش ، وعمرو بن دينار . توفى سنة ١٦١هـ . انظر : تاريخ بغداد (١٥١/٩) ، تذكرة الحفاظ (٢٠٣/١) ، التهذيب (١١١/٤) ، حلية الأولياء (٣٥٦/٦) ، شذرات الذهب (٢٥٠/١) ، صغة الصفوة (٣٧/٣) ) ، العبر (٢٣٥/١) ، طبقات ابن سعد (٣٧١/٦) .

(٦٨) هو وهب بن منبه بن كامل ، اليمانى ، أبو عبد الله ، وثقه أبو زرعة ، والنسائى ، وابن حبان ، والعجلى ، وغيرهم .. أخرج له البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة . أختلف فى سنة وفاته . انظر : تذكرة الحفاظ (١٠٠/١) ، التهذيب (١٦٦/١١) ، حلية الأولياء (٢٣/٤) ، شذرات الذهب (١٥٠/١) ، طبقات ابن سعد (٣٩٥/٥) ، العبر (١٤٣/١) ، (٢٩١/٢) .

ساعات: ساعة يناجى فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه ، وساعة يخلو فيها بين نفسه ، وبين لذاتها ، فيما يحل ويحمد ، فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات ، وإجماماً للقلوب(٢٠) . وحق على العاقل أن لا يرى ظاعناً (٢٠) إلا في ثلاث : زاد لميعاد ، أو مرمة لمعاش(٢١) ، أو لذة في غير محرم . وحق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه ، حافظاً للسانه ، مقبلاً على شأنه .

۱۳ – حدثنا خالد بن خداش(۲۲) عن حماد بن زید(۲۲) عن زریق بن ردیج عن سلمة بن منصور عن مولی لهم کان یصحب الأحنف بن قیس(۲۱) ، قال :

<sup>(</sup>٦٩) إجماماً للقلوب : يعنى ترويحاً وتخفيفاً لها .

<sup>(</sup>٧٠) ظاعناً ، يعنى مسافراً ومرتحلاً من مكان إلى آخر .

<sup>(</sup>۷۱) یعنی جلب ما یقتات به ، ویعیش علیه من طعام وشراب وملبس .

<sup>(</sup>۷۲) هو خالد بن خداش ، من شيوخ ابن أبى الدنيا ، يكنى أبا الهيثم المهلبى ، بصرى . أخرج له البخارى ومسلم والنسائى ، روى عن مالك وحماد بن زيد ، قال أبو حاتم : ددوق . توفى سنة ٢٢٤هـ . انظر : ميزان الإعتدال (٢١٢/١) ، تقريب التهذيب (٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٧٣) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدى ، أبو إسماعيل البصرى ، متفق على توثيقه ، حديثه فى الكتب السنة ، من كبار الطبقة الثامنة ، توفى سنة ١٧٩ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٢٠٢/١) ، العبر (١١/٣) ، التهذيب (١١/٣) ، حلبة الأحياء (٢٤٩/١) ، شذرات الذهب (٢٦٢/١) ، العبر (٢٤٩/١) ، ميزان الإعتدال (٢٠٩/١) .

 <sup>(</sup>٧٤) هو الأحنف بن قيس ، يكنى أبا بحر ، أسند عن عمر وعلى وأبى ذر وغيرهم . مخضرم ، ثقه ،
 من سادات التابعين . أنظر : مشاهير علماء الأمصار ص/٨٧ ، تقريب التهذيب (٤٩/١) ، التهذيب
 (١٩١١) ، الثقات للعجلى (٤٩) .

<sup>(</sup>٧٥) صفة الصفوة (١٩٩/٣) ، الإحياء (٣٩٢/٥) .

۱٤ - حدثني محمد بن عمر بن على الثقفى حدثنى عبيد بن حسين بن ذكوان المعلم عن سلام بن مسكين (٢١) قال : خطب الحجاج أو قال خطيباً فقال :

أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل ، ذموا أنفسكم ، واخطموها ، وخذوا بأزَّمتِها إلى طاعة الله ، وكفوها بخطمها عن معصية الله .

اه حدثنی یحیی أبو محمد التمیمی ثنا هشام بن عمار (۷۷) ثنا شهاب بن خراش (۷۸) ثنا سیار أبو الحکم (۹۷) سمعت الحجاج بن یوسف علی المنبر یقول :

يا أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل (٠٠) ، رجل خطم نفسه (١٠) ، وذمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله ، وعنجها (٢٠) بزمامها عن معاصى الله عز وجل .

 <sup>(</sup>٧٦) هو سلام بن مسكين ، أبو روح التمرى الأزدى البصرى ، عن ابن معين : ثقة صالح مات سنة
 ١٦٧ هـ . وقيل غير ذلك .

انظر : التهذيب (٢٨٦/٤) ، التقريب (٣٤٢/١) ، الكاشف (٣٣١/١) ، مشاهير علماء الأمصار (١٥٧/٠) .

<sup>(</sup>۷۷) هو هشام بن عمار بن نصير الدمشقى ، وثمه ابن معين ، وقال الدارقطنى : صدوق كبير المحل ، وقال العجلي : صدوق ، توفى سنة ۲٤٥ هـ .

انظر : تذكرة الحفاظ (٢/١٥١) ، شذرات (١٠٩/٢) ، التهذيب (٢/١١) ، العبر (٤٤٥/١) . العبر (٤٤٥/١) .

 <sup>(</sup>٧٨) هو شهاب بن خراش بن حوشب ، الشيبانى ، كوفى ، أبو الصلت الواسطى ، من الطبقة السابعة ، قال ابن المبارك : ثقة ، وأحمد : لا بأس به وكذا ابن معين والنسائى ، وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به . انظر : ميزان الإعتدال (٢٨١/٢) .

<sup>(</sup>۷۹) هو سيار بن منظور بن سيار الفزارى ، أبو الحكم ، من السادسة ، مقبول ، روى عن أبى الطفيل . انظر : تقريب التهذيب (٣٤٣/١) ، ثقات العجلي (٦٤٧) .

<sup>(</sup>٨٠) أسلوب بلاغي ، يُطلق المفرد ، ويراد به الجمع والعموم .

<sup>(</sup>٨١) يعنى أمسك بزمام نفسه ، وقادها إلى مايحبه الله ويرضاه .

<sup>(</sup>٨٢) يعنى جذبها وشدها إلى طاعة الله ، بعيداً عن المعاصى .

### [حساب أيسر من حساب الشدة]

۱٦ – حدثنا أبو محمد الطالقانى محمود بن خداش ثنا كثير بن هشام (۸۳) ثنا جعفر بن برقان أن عمر بن الخطاب ــ رضى الله عنه ــ كتب إلى بعض عماله ، فكان فى آخر كتابه :

« أن حاسب نفسك فى الرحاء ، قبل حساب الشدة ، فإنه من حاسب نفسه فى الرخاء ، قبل حساب الشدة ، عاد مرجعه إلى الرضى والغبطة (١٤٠)

ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه ، عاد أمره إلى الندامة ، والحسرة . فتذكر ما توعظ به ، لكيما تنهى ، عما يُنهى عنه ، وتكون عند التذكرة والعظة من أولى النهى .

۱۷ ــ حدثنا إسماعيل بن زكريا<sup>(۸۰)</sup> ثنا عبد الله بن المبارك<sup>(۸۱)</sup> عن
 معمر<sup>(۸۷)</sup> عن يحيى بن المختار عن الحسن قال :

المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه لله عز وجل ، وإنما خف الحساب

<sup>(</sup>۸۳) هو كثير من هشام الكلابى ، أبو سهل ، نزيل بغداد ، ثقة من الطبقة السابعة ، أخرج له البخارى ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة ، روى عن شعبة . توفى سنة ۲۰۷ هـ ً. انظر : تقريب التهذيب (۱۳٤/۲) ، التهذيب (۲۹/۸) .

<sup>(</sup>٨٤) أى إلى حسن الحال ، وهي اسم من (غَبَطْتُهُ) (غَبْطًا) من باب ضرب .

<sup>(</sup>٨٥) هو إسماعيل بن زكريا الحلقانى ، أبو زياد ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، لم ير أبو داود وابن معين به بأساً ، ووثقه ابن حبان . انظر : التهذيب (٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>٨٦) هو شيخ الإسلام وعالم زمانه ، كان جامعاً للعلم ، ثقة ثبت في الحديث ، من الطبقة الثامنة ، ما الطبقة الثامنة ، مات سنة ١٨١ هـ . انظر : تاريخ بغداد (١٠٤/١) ، تذكرة الحفاظ (١٧٤/١) ، حلية الأولياء (١٠٤/١) ، شدرات الذهب (٢٩٥/١) ، صفة الصفوة (١٣٤/٤) ، طبقات ابن سعد (٢٩٥/١) ، العبر (٢٨٠/١) .

<sup>(</sup>۸۷) هو معمر بن راشد الأزدى البصرى ، أبو عروة ، سكن اليمن ، يروى عنه ابن المبارك ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، توفى سنة ١٥٧ – ١٥٣ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (١٩٠/١) ، التهذيب (٢٤٣/١٠) ، شذرات (٢١٤/٤) ، طبقات ابن سعد (٣٩٧/٥) ، العبر (٢٢٠/١) .

يوم القيامة على قوم ، حاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم ، أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة .

إن المؤمن يفجأه (^^^) الشيء ويعجبه ، فيقول : والله إنى لأشتهيك ، وإنك لمن حاجتي ولكن والله مامن صلة إليك ، هيهات حيل بيني وبينك ، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه ، فيقول : هيهات ، ماأردت إلى هذا ، ومالى ولهذا ماأردت إلى هذا ، ومالى ولهذا ، والله ماأعذر بهذا ، والله لا أعود إلى هذا أبداً الله شاء الله (^^)

أَنَّ أَلُوْمَنِينَ قُومُ اوقفهم القرآن ، وحال بينهم وبين هلكتهم . إن المؤمن أسير في الدنيا ، يسعى في فكاك رقبته ، لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله ، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه ، وفي بصره ، وفي لسانه ، وفي جوارحه ، مأخوذ عليه في ذلك كله .

<sup>(</sup>٨٨) يفجأه الشيء ، يأتيه على بغتة وغفلة .

<sup>(</sup>٨٩) أورده صاحب الحلية (١٥٧/٢) من طريق محمد بن شبل عن أبي بكر بن مالك عن معمر . وانظر : صفة الصفوة (٣٣٤/٣) ، الإحياء (٩٣٢/٥) ، إغاثة اللهفان (٩٥/١) .

# يوسف عليه السلام ومحاسبة النفس

۱۸ - حدثنا فضيل بن عبد الوهاب ثنا هشيم (١٠) عن إسماعيل بن سالم (١٠) عن أبي لم أَخْنُهُ عن أبي لَمْ أَخْنُهُ عن أبي لَمْ أَخْنُهُ عن أبي صالح (١٠) قال : لما قال يوسف \_ عَيِّلِيَّةٍ \_ ﴿ فَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (١٦) . قال له جبريل \_ عَيِّلِيَّةٍ \_ ولا حين همت بما همت به ، حين حللت السراويل ؟ قال : ﴿ وَمَا أَبَرِّىءُ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسَّوءِ ﴾ (١٩) .

<sup>(</sup>٩٠) هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى ، أبو معاوية ، من الطبقة السابعة ، أخرج له أصحاب الأصول السنة ، قال ابن حجر ثقة ثبت ، كثير التدليس والإرسال الحفى . سمع الزهرى وحصين بن عبد الرحمن ، وعنه يحيى القطان ، وأحمد مات سنة ١٨٣هـ . انظر : تقريب التهذيب (٣٢٠/٢) ، ميزان الإعتدال (٣٠/١٤) ، ثقات العجلى (١٧٤٥) ، تاريخ بغداد (٨٥/١٤) ، تذكرة (٢٤٨/١) ، شذرات (٣٠/١) ، طبقات ابن سعد (٧٠/٧) .

<sup>(</sup>٩١) هو إسماعيل بن سالم الأسدى ، أبو يحيى الكوفى ، نزيل بغداد ، ثقة ثبت ، من الطبقة السادسة ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، انظر : تقريب التهذيب (٧٠/١) .

<sup>(</sup>۹۲) هو أبو صالح السمان المدنى ، تابعى ثقة ، روى عن سعد وأبى هريرة وأبى الدرداء ، وروى عنه منصور ، والأعمش ، ثوفى سنة ١٠١هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (٨٩/١) ، طبقات ابن سعد (٣٢٢/٥) ، التهذيب (٣١٩/٣) .

<sup>(</sup>۹٤) سورة يوسف : ۵۳ .

<sup>[</sup>القول الصحيح في تفسير الآية]:

قال أبن كثير رحمه الله : ﴿ ذلك ليعلم أَلَى لَمُ أَخته بالغيب ﴾ تقول : إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجى أَلَى لَمُ أَخته بالغيب في نفس الأمر ، ولا وقع المحظور الأكبر ، وإنما راودت هذا الشاب مراودة ، فامتنع ، فلهذا اعترفت ليعلم أَلَى بريئة .

<sup>﴿</sup> وَمَا أَبُرَى مَا نَفْسَى ﴾ : تقول المرأة ؛ ولست أبرىء نفسى ، فإن النفس تتحدث وتتمنى ، ولهذا راودته ، لأن ﴿ النفس لأماوة بالسوء إلا من رحم ربى ﴾ : أى إلا من عصمه الله تعالى : وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ، ومعانى الكلام ، وقد حكاه الماوردى فى تفسيره ، وانتدب لنصرة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ، فأفرده بتصنيف على حدة .

۱۹ - حدثنا أحمد بن ابراهيم عن على بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي (۹۰) عن هارون بن رباب (۹۰) أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض مغازيهم فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت (۹۷). وقال إنك للحاظة إلى ما يضرك (۹۸).

۲۰ - حدثنی محمد بن قدامة عن محمد بن سابق (۹۹) عن مالك بن مغول (۱۰۰) عن أبى بسير قد كنت مغول (۱۰۰) عن أبى بسير قد كنت نظرت نظرة وأنا شاب .

وقال الإمام القرطبي رحمه الله : إذا احتمل أن يكون من قول المرأة ، فالقول به أولى ، حتى نبرىء
 يوسف عليه السلام . انتهى .. انظر : تفسير ابن كثير (٤٨١/٢) ، تفسير القرطبي (ص٣٤٣٨) .

<sup>(</sup>٩٥) الإمام الفقيه المشهور ، عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرو ، يكني أبا عمرو ، توفى سنة ١٥٧هـ. قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً ، صدوقاً فاضلاً ، كثير الحديث والعلم والفقه انظر : التهذيب (٢٣٨/٦) ، تقريب (١٨٥/٧) ، تاريخ الثقات (ص/٢٩٦) ، طبقات ابن سعد (١٨٥/٧) ، العبر (٢٢٧/١) ، العبر (٢٢٧/١) .

<sup>(</sup>٩٦) هو هارون بن رباب ، الأسدى ، ويقال ابن رئاب ، التميمى فبصرى ، العابد : وثقه أحمد وابن معين والنسائى وابن حبان : أسند عن أنس وغيره . انظر : التهذيب (٤/١١) ، تاريخ ابن معين (٦١٣/٢) ، ثقات ابن حبان (٥٠٨/٥) ، ثقات العجلى (ص/٤٥٤) حلية الأولياء (٥٥/٣) ، صفة الصفوة (٢٨٩/٣) .

<sup>(</sup>۹۷) نفرت العين ، يعنى وقعت ورمت .

<sup>(</sup>٩٨) الإحياء (٥/٣٩٣).

<sup>(</sup>۹۹) هو محمد بن سابق ، التميمى ، الكوفى أبو جعفر ، صدوق ، من كبار الطبقة العاشرة ، مات سنة ۲۱۳ هـ . انظر : التهذيب (۱۷۶/۹) ، تقريب (۱۹۳/۲) ، الكاشف (٤٠/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٤٠٤) .

<sup>(</sup>١٠٠) هو مالك بن مغول ، متفق على توثيقه ، أبو عبد الله الكوفي ، مات سنة ١٥٩ هـ .

انظر: التهذیب (۲۲/۱۰)، تقریب (۲۲۲۲)، الکاشف (۱۰۲/۳)، تاریخ الثقات (ص/٤١٩)، ثقات ابن حبان (۲۳۳/۷)، شذرات (۲٤٧/۱)، العبر (۲۳۳/۱).

<sup>(</sup>۱۰۱) هو عمرو بن مرة الجملى ، أبو عبد الله المرادى الكوفى ، متفق على توثيقه ، مات سنة ١١٦هـ . انظر : التهذيب (١٠٢/٨) ، تقريب (٧٨/٢) ، الكاشف (٢٩٥/٢) ، تاريخ الثقات (٣٧/٣) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٠٣) ، ثقات ابن حبان (١٨٣/٥) .

- ۲۱ - حدثنی محمد بن الحسین حدثنی مالك بن ضغیم حدثتنی خالتی حبابة بنت میمون العتكیة قالت رأیت أباك ضغیما نزل ذات لیلة من فوق البیت بكوز قد برد له حتی صبه ثم اكتاز (۱۰۲) من الجب ماء حاراً فشرب فقلت له بعد ذلك بأبی أنت قد رأیت الذی صنعت فمم ذلك؟ قال حانت منی مرة نظرة مرة إلى امرأة فجعلت على نفسي أن لا تذوق الماء البارد أیام الدنیا قلت أنغص علیها الحیاة (۱۰۳).

۲۲ – حدثنی محمد بن عبد الله بن محمد عن عبد الجبار بن النضر السلمی
 قال مر حسان بن أبی سنان (۱۰۰) بغرفة فقال متی بنیت هذه ؟ ثم أقبل علی نفسه
 فقال تسألین عما لا یعنیك لأعاقبنك بصوم سنة ، فصامها (۱۰۰) .

<sup>(</sup>١٠٢) يعنى أنه حمل الماء من البئر واغترفه بالكور .

<sup>(</sup>١٠٣) صفة الصفوة (٣٥٩/٣).

تنبيه : ينبغى لنا أن نعلم أن كون العبد قد وقع فى معصية ، لا يجعله ذلك يحرم على نفسه ما أخل الله بدعوى معاقبة النفس ، ولكن إن حرم نفسه من هذه اللذة كمعاقبة للنفس حتى تنزجر فلا مانع هنا ، ثم يعود إليها بعد الطاعة .

<sup>(</sup>١٠٤) هو حسان بن أبى سنان ، كان كثير الرواية عن الحسن وثابت البنانى ، غير أنه اشتغل بالعبادة عن الرواية . انظر : حلية الأولياء (١١٤/٣) ، صفة الصفوة (٣٣٦/٣) .

<sup>(</sup>١٠٥) حلية الأولياء (١١٥/٣) من طريق أبي يعلى الموصلي عن محمد بن الحسين البرجلاني وانظر : صفة الصفوة (٣٣٩/٣) ، الإحياء (٣٩٣/٥) .

## جعفر وشدة محاسبة النفس

77 - e وحدثنى أبى ثنا عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصارى حدثنى الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصارى أن جعفر بن أبى طالب (١٠٦) حين قتل ، دعا الناس ، يا عبد الله بن رواحة (1.1) ، يا عبد الله بن رواحة ، وهو فى جانب العسكر ، ومعه ضلع جمل منهشة (1.1) ، ولم يكن ذاق طعاماً ، قبل ذلك بثلاث ، ورمى بالضلع ، ثم قال : وأنت مع الدنيا ، ثم تقدم فقاتل ، فأصيبت أصبعه ، فارتجز ، فجعل يقول :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموق هذا حياض الموت قد صليت وما تمنيت فقد لقيست إن تفعلي فعلها هسديت وإن تأخرتي فقد شقيتي

ثم قال : یا نفسی إلی أی شیء تتشوقین إلی فلانة ، فهی طالق ثلاثاً ، وإلی فلان وفلان ، غلمان له ، وإلی معجف ، حائط له ، فهو لله ولرسوله .

أقسم بالله لتنزلنه فطال ما قد كنت مطمئنة قد أجلب الناس وشدوا الونة 1.19

يا نفس مالك تكرهين الجنة طائعسة أو لمكرهنسه هل أنت إلا نطفة في شنة

<sup>(</sup>١٠٦) هو جعفر بن أبى طالب ، أحد السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين ، واستشهد فى غزوة مؤتة فى حياة النبى عَلَيْكُ . انظر : الإصابة (٢٣٧/١)، حلية الأولياء (١١٤/١)، صفة الصفوة (١١٢/١).

<sup>(</sup>١٠٧) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ، أبو محمد ، صحابى جليل ، شهد الغزوات ، وله مناقب جمة . انظر : حلية الأولياء (١١٨/١) ، صفة الصفوة (٤٨١/١) .

<sup>(</sup>١٠٨) (ضلع جمل منهشة) يعنى معه جمل قليل اللحم والضلع من الحيوان : هي عظام الجنبين . (١٠٩) أورده هذه القصة صاحب الحلية (١٢٠/١ – ١٢١) ، ونسب أبيات الشعر إلى عبد الله ابن رواحة وليس لجعفر .

75 — وحدثنى أبو موسى عن إبراهيم عن عبد الرحمن حدثنى أبى عن سليمان بن المغيرة (١١٠) عن حميد بن هلال (١١١) ، قال : كان الأسود بن كلثوم إذا مشى نظر إلى قدميه . قال : ودور النساء إذ ذاك فيها تواضع ، فعسى أن يفجأ النسوة ، فيقول بعضهن لبعض : كلا إنه الأسود بن كلثوم ، إنه لا ينظر ، فلما قرب غازياً ، قال : اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك ، فإن كانت صادقة فارزقها ذاك ، وإن كانت كاذبة فاحملها عليه ، وإن كرهت فاجعل ذلك قتلا في سبيلك ، واطعم لحمى سباعاً وطيرا . قال : كرهت فاجعل ذلك الجيش ، الذي خرج فيه ، حتى دخلوا حائطاً فيه ثلمة (١١١) ، وجاء العدو حتى قام على الثلمة ، فنزل عن فرسه ، وضرب وجهه فانطلق غايراً ، ثم عمد إلى ماء في الحائط ، فتوضأ منه وصلى ، قال : تقول العجم : هكذا استسلام العرب ، فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قتل ، وعظم المحبم : هكذا استسلام العرب ، فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قتل ، وعظم الحيش ذلك على الحائط ، وفيهم أخوة ، فقيل لأخيه ، ألا تدخل الحائط ، فتنظر ماأصبت من عظام أخيك فتجبه (١١٢) .

قال: ما أنا بفاعل شيئاً دعابه أخي (١١٤) ، فاستجيب له (١١٥) .

<sup>(</sup>۱۱۰) هو سليمان بن المغيرة ، القيسى البصرى ، أبو سعيد ، متفق على توثيقه . عن يحيى بن معين : ثقة ثقة ، أخرج له الجماعة ، مات سنة ١٦٥ هـ . انظر : الكاشف (٣٢٠/١) ، التهديد (٣٢٠/٤) ، تقريب التهذيب (٣٣٠/١) ، ثقات العجلى ترجمة (٦١٨) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٥٧) .

<sup>(</sup>۱۱۱) هو حميد بن هلال ، العدوى الهلالي ، أبو نصر البصرى ، ثقة عالم ، مات بعد المائة الأولى ، فى ولاية خالد بن عبد الله بالبصرة . انظر : مشاهير علماء الأمصار (ص/٩٣) تقريب التهذيب (۲۰٤/۱) ، التهذيب (٥١/٣) ، ثقات العجلى (٣٤٤) ، الكاشف (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>١١٢) فتحة وثغرة في خدار الحائط .

<sup>(</sup>۱۱۳) یعنی تحضر ما بقی من جسده .

<sup>(</sup>١١٤) وهو أن يطعم الله لحمه للسباع والطير :

<sup>(</sup>١١٥) الزهد لأحمد (ص/٢٥٦). وأوردها ابن الجوزى في صفة الصفوة (٣٩١/٣).

۲۵ – حدثنا الحسن بن عرفة(۱۱۱) ثنا المبارك بن سعيد(۱۱۷) عن بشير بن دعلوق ثنا عبد الله بن قيس أبو أمية الغفارى قال :

كنا في غروة لنا ، فحضر عدوهم ، فصيح في الناس ، فهم يثوبون إلى مصافهم (١١٨) ، وفي يوم شديد الريح ، إذا رجل أمامي ، رأس فرس عند عجز فرسه ، وهو يخاطب نفسه ، فيقول : أي نفس ألم أشهد مشهد كذا و كذا ، فقلت لى : أهلك وعيالك ، وأطعتك فرجعت ، ألم أشهد مشهد كذا وكذا ، فقلت لى : أهلك وعيالك ، فأطعتك فرجعت ، والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل ، أخذك أو تركك .

فقلت: لأرمقنه اليوم ، فرمقته (١١٩) ، فحمل الناس على عدوهم ، فكان فى أوائلهم ، ثم إن العدو حمل على الناس ، فانكشفوا ، وكان فى حماتهم ، ثم حملوا على عدوهم ، فكان فى أوائلهم ، ثم حمل العدو ، وانكشف الناس ، فكان فى حماتهم . قال : فوالله ، مازال ذلك دأبه حتى رأيته صريعاً ، فعددت به ، وبدابته ستين ، أو أكثر من ستين طعنة .

<sup>(</sup>١١٦) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى ، أبو على البغدادى ، صدوق ، من الطبقة العاشرة أخرج له الترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، مات سنة ٢٥٧ هـ .

<sup>(</sup>١١٧) هو مبارك بن سعيد أخو سفيان الثورى ، كوفى ، يكنى أبا عبد الرحمن ، نزيل بغداد ، صدوق من الثامنة ، انظر : ميزان الإعتدال (٣١/٣) ، التقريب (٢٢٧/٢) ، ثقات العجلى (١٥٣٢) .

<sup>(</sup>۱۱۸) یعنی یعودون إلی أمکانهم ومواضعهم بر ٫

<sup>(</sup>۱۱۹) رمقته : أي تتبعته ببصري ، ونظرت إليه .

## باب في ذم النفس

٢٦ - حدثنا الحسن بن حماد الكوفى الضبى ثنا إبراهيم بن عيينة الكوفى سمعت أبا الصباح يذكر عن أبى نصير عن مولى لأبى بكر قال: قال أبو بكر الصديق(١٢٠) رضى الله عنه: ( من مقت نفسه فى ذات الله ، آمنه الله من مقته ).

۲۷ – حدثنى سريج بن يونس ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن أيوب
 عن أبى قلابة عن أبى الدرداء(۱۲۱) قال :

« لا يفقه الرجل كل الفقه ، حتى يمقت الناس فى جنب الله ، ثم يرجع إلى نفسه ، فيكون لها أشد مقتاً »(١٢٢) .

٢٨ – حدثني أبي رحمه الله عن إسماعيل بن علية(١٢٣) عن صالح بن

<sup>(</sup>١٢٠) هو عبد الله بن عثمان بن عامر ، أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، أول من أسلم من الرجال ، له فضائل ومناقب كثيرة ، توفى رضى الله عنه سنة ١٣ هـ ، وصلى عليه عمر ، ودفن بجوار النبى عَلِيْقٍ .

<sup>(</sup>۱۲۱) ستأتی له ترجمة .

<sup>(</sup>١٢٢) الزهد لأحمد (ص/١٦٧) ولفظه : إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها ، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى جنب الله ، ثم ترجع إلى نفسك ، فتكون لها أشد مقتا منك للناس .

<sup>(</sup>۱۲۳) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدى ، مولاهم ، أبو بشر البصرى المعروف بأمه علية ، ثقة حافظ ، مات سنة ۱۹۳هـ ، وقبل سنة ۱۹۶ هـ ببغداد . انظر : مشاهير علماء الأمصار (ص/۱۲۱) ، التهذيب (۲۷۰/۱) ، ميزان الإعتدال (۲۱٦/۱) ، الكاشف (۲۹/۱) .

رستم(۱۲۱) قال : قال مطرف بن عبد الله(۱۲۰) : لولا ما أعلم من نفسي لقليت\* الناس .

۲۹ - حدثنى محمد بن قدامة عن خلف بن الوليد عن رجل من بنى نهشل قال: قال مطرف بن عبد الله ، وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من أجلى(١٢٦).

۳۰ – حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجوينبارى ثنا معتمر بن سليمان (۱۲۸) عن أبيه قال : قال بكر يعنى ابن عبد المزنى (۱۲۸) أو قال رجل : لما نظرت إلى أهل عرفات ، ظننت أن الله قد غفر لهم ، لولا أنى كنت فيهم .

٣١ - حدثنا داود بن عمرو الضبي (١٢٩) عن محمد بن الحسن الأسدى (١٣٠)

<sup>(</sup>۱۲۲) هو صالح بن رستم المزنى ،مولاهم البصرى ، قال الأثرم عن أحمد : صالح الحديث ، وقال العجلى : جائز الحديث ، وقال أبو داود : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات . توفى سنة ١٥٢ هـ . انظر : التهذيب (٣٩٠/٤) ، تقريب التهذيب (٣٦٠/١٠) ، الكاشف (١٩/٢) ، تاريخ الثقات (ص/٢١) .

<sup>(</sup>۱۲۵) هو مطرف بن عبد الله ، المدنى ، أبو مصعب ، مولى ميمونة ، صدوق ، ذكره ً ابن حبان فى الثقات . مات سنة ۲۱۶ هـ ، وقبل غير ذلك . انظر : التهذيب (۱۷۰/۱۰) ، تقريب التهذيب (۲۰/۲) ، الكاشف (۱۳۲/۳) .

<sup>(</sup>١٢٦) صفة الصفوة (١٢٦).

القِلَى: البُغْض ، تقول : قَلَاه يَقْلِيه : قِلَّى .

<sup>(</sup>۱۲۷) هو معتمر بن سلیمان بن طرخان التیمی ، أبو محمد البصری ، ثقة ، مات سنة ۱۸۷ هـ . انظر : التهذیب (۲۲۷/۱۰) ، تقریب (۲۲۳/۲) ، الکاشف (۱٤۲/۳) ، تاریخ الثقات (ص/۶۳۳) ، مشاهیر علماء الأمصار (ص/۱۶۱) .

<sup>(</sup>۱۲۸) هو بكر بن عبد الله المزنى / أبو عبد الله البصرى ، ثقة ثبت جليل ، مات سنة ١٠٦ هـ . وقيل غير ذلك . انظر : طبقات ابن سعد (٢٠٩/٧) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/٩٠) ، التهذيب (٤٨٤/١) ، تاريخ الثقات (ص/٨٤) ، تقريب (٢٠٦/١) ، الكاشف (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>۱۲۹) هو داود بن عمرو الضبي ، أبو سليمان البغدادي ، ثقة ، مات في صفر سنة ۲۲۸ هـ انظر : التهذيب (۱۹۰/۳) ، تقريب (۲۳۳/۱) ، الكاشف (۲۲۳/۱) .

<sup>(</sup>١٣٠) هو محمد بن الحسن بن الزبير ، أبو جعفر الأسدى ، الكوفى ، المعروف بالتل وثقة البزار ،

عن جعفر بن سليمان قال : قال مالك بن دينار : أذكر الصالحين ، فأُفِّ لي وتُفِّ (١٣١) .

۳۲ – وحدثنى أحمد بن عاصم العبادانى عن سعيد بن عامر (۱۳۲) عن وهيب بن خالد(۱۳۲) قال : قال أيوب السختياني(۱۳۱) : إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل .

۳۳ – حدثنی الحسن بن الصباح ثنا محمد بن یزید بن خنیس سمعت سفیان الثوری یقول: جلست ذات یوم أحدث ومعنا سعید بن السائب الطائفی. فجعل سعید یبکی حتی رحمته فقلت: یا سعید مایبکیك وأنت تسمعنی أذكر أهل الخیر وفعالهم ؟ قال: یا سفیان ومایمنعنی من البكاء وإذا ذكر مناقب أهل الخیر كنت منهم بمعزل. قال یقول سفیان حق له أن یبكی.

٣٤ - حدثني أبو بكر محمد بن خلف (١٣٥) ثنا عبد الله بن محمد بن عقبة

مات سنة ٢٠٠ هـ . انظر : التهذيب (١١٧/٩) ، تقريب (١٥٤/٢) ، الكاشف (٢٩/٣) ، ثقات العجلي (ص/٤٠٣) .

<sup>(</sup>١٣١) صفوة الصفؤة (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>۱۳۲) هو سعید بن عامر الضبعی ، البصری ، یکنی أبا محمد ، مولی بنی العجیف ، ثقة صالح ، أحد الأعلام ، توفی سنة ۲۰۸ هـ . انظر : تقریب (۲۹۹/۱) ، الکاشف (۲۸۹/۱) ، التهذیب (۵۰/۱) ، التذهیب (۱۱۶/۱) ، العبر (۲۵۶/۱) میزان الإعتدال (۱۶/۱) .

<sup>(</sup>۱۳۳) هو وهیب بن خالد بن عجلان الباهلی ، مولاهم ، أبو بكر البصری ، قال ابر سعد : كان ثقة كثیر الحدیث حجة ، قال البخاری مات سنة ۱٦٥ هـ . انظر : التهذیب (۱٦٩/١١) ، تقریب (۳۳۹/۲) الكاشف (۲۱٦/۳) ، تاریخ الثقات (ص/٤٦٧) ، مشاهیر علماء الأمصار (ص/١٦٠) .

<sup>(</sup>۱۳۲) هو أيوب بن أبى تميمة ، كيسان السختيانى ، أبو بكر البصرى ، ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العُبَّاد . مات سنة ۱۳۱ هـ . انظر : تذكرة (۱۳۰/۱) ، التهذيب (۳۹۷/۱) ، شذرات (۱۸۱/۱) ، طبقات ابن سعد (۱٤/۷) ، مشاهير (ص/١٥٠) ، تقريب (۸۹/۱) ، الكاشف (۹۲/۱) ، الحاشف (۹۲/۱) ، الحاشف (۹۲/۱) ، الحاشة (۹۲/۱) ، الحاشة (۹۲/۱) .

<sup>(</sup>۱۳۵) هو محمد بن خلف ، ابو بكر ، الحداد البغدادى ، ثقة ، مات سنة ۲٦١ هـ . انظر : التهذيب (۱۲۹/۹) ، تقريب (۱۰۹/۲) ، الكاشف (۳۰/۳) .

سمعت عبد الله بن داود<sup>(۱۳۱)</sup> .

قال: لما حضرت سفيان الثورى الوفاة قال لرجل أدخل على رجلين. فأدخل عليه أبا الأشهب وحماد بن سلمة (١٣٧٠). فقال له حماد: يا أبا عبد الله أبشر فقد أمنت ممن كنت تخافه. وتقدم على من ترجوه قال أى والله إنى لأرجو ذلك.

۳۵ – حدثنی أبو إبراهيم اسماعيل بن إبراهيم ثنا عامر بن يساف عن مالك ابن دينار قال : أن قوماً من بنی اسرائيل كانوا فی مسجد لهم فی يوم عيد لهم ، فجاء شاب حتی قام علی باب المسجد فقال : أنا صاحب كذا ليس مثلی يدخل معكم ، أنا صاحب كذا يزرى علی نفسه . فأوحی الله عز وجل إلی نبيهم أن فلاناً صديق .

۳۶ – حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی (۱۳۸) عن محمد بن یزید بن خنیس قال : قال وهیب بن الورد(۱۳۹) بینها امرأة فی الطواف ذات یوم وهی تقول :

<sup>(</sup>۱۳۶) هو عبد الله بن داود ، الحربيي ، كوفى الأصل ، ثقة ، مات فى شوال سنة ۲۱۳ هـ . انظر : التهذيب (۱۹۹/۵) ، تقريب (۲۱۲/۱) ، الكاشف (۷۰/۲) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/۱۹۲) ، تذكرة (۳۳۷/۱) ، شذرات (۲۹/۲) ، العبر (۲۱٤/۱) .

<sup>(</sup>۱۳۷) هو حماد بن سلمة ، البصرى ، الحراز ، أبو سلمة ، ثقة عابد ، تغير حفظه بآخره ، مات سنة ١٦٧ هـ . استشهد به البخارى فى فضل الأنصار ، والجهاد . انظر : تذكرة (٢٠٢١) ، التهديب (١١/٣) ، شذرات (٢٦٢/١) ، العبر (٢٤٩/١) ، ميزان الإعتدال (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>۱۳۸) هو سعید بن سلیمان ، الواسطی ، سکن بغداد ، یلقب بسعدویه ، أبو عثمان ، متفق علی توثیقه ، أخرج له الجماعة ، مات سنة ۲۲۰ هـ . انظر : تاریخ الثقات (ص/۱۸۰) ، التهذیب (۲۳/٤) ، تقریب (۲۹۸/۱) ، الکاشف (۲۸۷/۱) .

<sup>(</sup>۱۳۹) وهيب بن الورد ، أحد الزهاد العُبَّاد ، أدرك جماعة من التابعين ، روى عن عطاء بن أنى رباح ومنصور بن زاذان ، ومحمد بن زهير وغيرهم مات سنة ۱۵۳ هـ . انظر : الحلية (۱٤٠/۸) ، صفة الصفوة (۲۱۸/۲) .

يارب ذهبت اللذات وبقيت التبعات يارب سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين يارب مالك عقوبة إلا النار . فقالت صاحبة لها كانت معها يا أخيه دخلت بيت ربك اليوم . قالت : والله ما أرى هاتين القدمين ، وأشارت إلى قدميها ، أهلاً للطواف ، حول بيت ربى ، فكيف أراهما أهلا ، أطأبهما بيت ربى ، وقد علمت حيث مشيتا ، وإلى أين مشيتا(١٤٠) .

٣٧ - وحدثنا أبو خيثمة ثنا إبراهيم بن إسحاق (١٤١) عن ابن المبارك عن مستلم بن سعيد الواسطى أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال : خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم (١٤١) فنزل الناس عند العتمة وصلوا فصلى ثم اضطجع فقلت لأرمقن عمله فالتمس, غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيضه قريباً ودخلت على اثره فتوضأ ثم قام يصلى. قال وجاء أسد حتى دنا منه قال : فصعدت شجرة قال : فتراه التفت أو عدَّ به جُزُوا حتى سجد فقلت الآن يفترسه فلا شيء فجلس ثم سلم ثم قال : أيها السبع اطلب الرزق في مكان آخر . فولي وإن له لزئيراً . أقول تصدع الجبال منه قال : فما زال كذلك يصلى ، حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال : اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترىء أن يسألك الجنة قال : اللهم إني أسألك أن تجيرني من الخشايا ، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم (١٤١) .

٣٨ - حدثني محمد بن عمر بن على المقدمي ثنا سعيد بن عامر للغني عن

<sup>(</sup>١٤٠) الحلية (١٥٠/٨).

<sup>(</sup>١٤١) هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى ، الطالقانى ، البنانى ، مولاهم أبو إسحاق ، نزيل مرو وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة ، وقال ابن حبان فى الثقات يخطىء ويخالف ، وكان يقول بالإرجاء . انظر : التهذيب (١٠٣/١) ، تقريب (٣١/١) ، الكاشف (٣٢/١) .

<sup>(</sup>۱٤۲) ستأتی ترجمته .

<sup>(</sup>١٤٣) الحلية (٢٤٠/٢).

يونس بن عبيد<sup>(١٤٤)</sup> قال : إنى لأعد مائة حصلة من حصال الحير ، ماأعلم أن فى نفسى واحدة منها .

۳۹ – حدثنی إبراهیم بن عبد الله بن حاتم(۱۴۰ أنا إسماعیل بن إبراهیم عن یونس بن عبید قال : ومایغنی عن عبی عبی عبید قال : ومایغنی عنی مایقول الناس ، إذا أُخذ بیدی ورجلی ، فألقیت فی النار .

٤٠ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن حزم قال: قال عمد بن واسع ، وهو في الموت: يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي ، والله الذي لا إله إلا هو إلى النار ، أو يعفو عنى (١٤٧).

٤١ – حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن إسماعيل بن علية (١٤٨) قال: بلغني عن
 محمد بن واسع قال: لو كان للذنوب ريح ، ما قدر أحد أن يجلس إلى (١٤٩).

٤٢ – حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوى ثنا محمد بن عبد الله الزراد قال : رأى محمد بن واسع ابناً له ، وهو يخطر بيده ، فقال : ويحك تعال ، أتدرى

<sup>(</sup>۱٤٤) هو يونس بن عبيد بن دينار العبدى ، مولاهم ، أبو عبيد البصرى ، رأى أنساً . ثقة ، كان من سادات أهل زمانه علماً وفضلاً وإتقاناً ، مات سنة ١٣٩ هـ . انظر : تذكرة (١٤٥/١) ، التهذيب (٢٤٢/١) ، تقريب (٣٨٥/٢) ، الكاشف من (٢٦٧/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٢٦٤) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٥٠) .

<sup>(</sup>۱٤٥) إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروى ، أبو إسحاق ، توفى ٢٤٤ هـ . انظر : تذكرة (٤٨٤/٢) ، التهذيب (١٣٢/١) ، العبر (٤٤٢/١) ، ميزان الإعتدال (٤٢/١) .

<sup>(</sup>١٤٦) هو محمد بن واسع بن جابر ، الأزدى أبو بكر ، روى عن أنس بن مالك ، كان ناسكاً عابداً ورعاً ، قال العجلى : عابد ثقة ، ولكن بُلى برواة سوء ، وأوردة ابن حبان فى الثقات ، مات سنة ١٢٣هـ . انظر : التهذيب (٤٩٩/٩) ، التقريب (٢١٥/٢) ، الكاشف (٩٢/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٤١٥) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٥١) .

<sup>(</sup>١٤٧) الحلية (٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>۱٤۸) ستأتی ترجمته .

<sup>(</sup>١٤٩) الحلية (١٤٩).

من أنت ؟ أمك أشتريتها بمائتى درهم ، وأبوك فلا أكثر الله فى المسلمين مثل ضربه ، أو قال : نحوه .

27 – حدثنا على بن الجعد(١٠٠) سمعت جسراً أبا جعفر يقول رأى رجل من أهل البصرة كأن منادياً ينادى من السماء خير رجل بالبصرة محمد بن واسع .

٤٤ - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى(١٥١) عن أبى أحمد الزبيرى عن سفيان عن أبى الوازع سمعت ابن عمر(١٥١) وقال له رجل : لانزال بخير ما أبقاك لنا الله ، قال : ثكلتك أمك وما يدريك ما يغلق عليه ابن أخيك بابه .

وعد المابدين المابدين المراهيم بن سعيد حدثنى صبيح الفرغانى وكان من العابدين ثنا مخلد بن الحسين عن الجلد بن أيوب قال: كان عابد فى بنى اسرائيل على صومعته منذ ستين سنة ، وإنه أتى فى منامه فقيل له: إن فلاناً الاسكاف خير منك فلما انتبه قال رؤيا ثم سكت فلما كان من القابلة أيضا رأى مثل ذلك فى منامه فلم يزل يرى فى منامه مراراً حتى تبين له أنه آمر فنزل من صومعته فأتى الاسكاف فلما رآه الاسكاف قام من عمله وتلقاه وجعل يمسح به فقال له ما أنزلك من صومعتك ؟ قال: أنت أنزلتنى أخبرنى ما عملك فكأنه كره أن

<sup>(</sup>۱۵۰) هو على بن الجعد بن عبيد الجوهرى ، البغدادى ، أبو الحسن ، صدوق ، مات سنة ٢٣٠ هـ . انظر : التهذيب (٢٨٩/٧) ، تقريب (٣٣/٣) ، الكاشف (٢٤٤/٢) ، تاريخ بغداد (٣٦٠/١) ، تذكرة (٣٩٩/١) ، شذرات (٦٨/٣) ، العبر (٤٠٦/١) ، الميزان (٣١٦/٣) .

<sup>(</sup>۱۵۱) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان ، أبو يعقوب الكوفى ، سكن الرى ، صدوق وقال الخطيب : وصفه غير واحد بالثقة ، مات فى صفر سنة ۲۵۳هـ . انظر : التهذيب (۲۱/۲۱) ، تقريب (۳۸۳/۲) ، الكاشف (۲۲٤/۳) .

<sup>(</sup>۱۵۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، العدوى ، توفى سنة ٧٤هـ ، صحابى جليل ، له مناقب جمة ، وأخبار كثيرة ، انظر : أسد الغابة (٣٤٠/٣) ، الإصابة (٣٣٨/١) ، تاريخ بغداد (١٧١/١) ، التذكرة (٣٧/١) ، شذرات (٨١/١) ، طبقات ابن سعد (١٠٥/٤) ، العبر (٨٣/١) .

يخبره ثم قال : أجل . أعمل النهار وأكسب شيئاً فما رزق الله من شيء أتصدق بنصفه وآكل مع عيالى النصف . وأصوم النهار فانطلق من عنده فلما كان بعد أيضاً قيل للراهب سله مم صفرة وجهك . فأتاه فقال : مم صفرة وجهك ؟ فقال : إنى رجل لا يكاد يرفع لى أحد إلا ظننت أنه فى الجنة ، وأنا فى النار ، وإنما فضل على الراهب بازرائه على نفسه .

### ستر الله

27 - حدثنى محمد بن الحسين ثنا قبيصة بن عقبة (١٥٣) قال بلغ داود الطائى (١٥٤) أنه ذكر عند بعض الأمراء فأثنى عليه فقال إنما نتبلغ بستره بين خلقه ولو يعلم الناس بعض ما نحن ماذل لنا لسان أن نذكر بخير أبداً (١٥٥).

#### الاستحياء من مجالسة الناس

27 - حدثنى محمد بن الحسين ، عن يحيى بن عبد الحميد (١٥١) حدثنى ابن السماك قال : قال داود الطائى تركنا الذنوب . وإنا لنستحى من كثير من مجالسة الناس (١٥٧) .

<sup>(</sup>۱۵۳) هو قبیضة بن عقبة بن محمد بن سفیان ، السوائی ، أبو عامر الکوفی ، صدوق ، مات سنة ۲۱۳ هـ . انظر التهذیب (۳٤٠/۲) ، تقریب (۱۲۲/۲) ، الکاشف (۳٤٠/۲) ، تاریخ الثقات (ص/۳۸۸) ، تاریخ أسماء الثقات (ص/۱۹۳) .

<sup>(</sup>١٥٤) هو داود بن نصير الطائى ، أبو سليمان الكوفى ، الفقيه الزاهد ، وثقة ابن معين أسند عن الأعمش ، وحميد الطويل ، توفى سنة خمس وستين وماثة فى خلافة المهدى . انظر : التهذيب (٢٠٣/٣) ، ثقات العجلى (ص/١٤٨) ، صفة الصفوة (١٣١/٣) ، حلية الأولياء (٣٣٥/٧) . (١٥٥) أورده صاحب الحلية (٣٥٩/٧) .

<sup>(</sup>١٥٦) هو يحيى بن عبد الحميد ، أبو زكريا ، الحمانى الكوف ، أول من صنف المسند بالكوفة ، وثقة يحيى وقال : ما يقال فيه إلا من حسد ، وأخذ عليه غلوه فى التشيع ، توفى سنة ٢٠٦٨ هـ . انظر : تذكرة (٢٣/٢) ، شذرات (٢٧/٢) ، تاريخ بغداد (٢٧/٢) ، العبر (٤٠٤/١) .

<sup>(</sup>١٥٧) أورده صاحب الحلية (٣٥٩/٧) بإسناده عن ابن أبى الدنيا .

# حسن الظن بالله

٤٨ - حدثنى محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر بن عون قال: قال داود الطائى: « ما نعول إلا على حسن الظن بالله تعالى فأما التفريط فهو المستولى على الأبدان ٩٠٥٠).

#### القلوب تحن للرجاء

٤٩ – حدثنى محمد عن محمد بن أشكاب الصفار (١٥٩) قال: قال داود
 الطائى: اليأس سبيل أعمالنا هذه ولكن القلوب تحن إلى الرجاء (١٦٠).

#### ظاهر العيوب كثير الذنوب

• ٥ - حدثنى أبو عبد الله التميمى حدثنى سيار عن جعفر بن سليمان قال لقى مالك بن دينار ثابتاً البنانى (١٦١) فقال له ثابت يا أبا يحيى كيف بك قال كيف بمن هو ظاهر العيوب كثير الذنوب مستور على غير استحقاق . فكيف بك يا أبا محمد قال فكتف ثابت يده ومد عنقه وخفض رأسه . وقال هذا عذر

<sup>(</sup>١٥٨) أورده صاحب الخلية (٣٥٧/٧) بلفظ : ما يعول .

<sup>(</sup>١٥٩) محمد بن أشكاب الصفار ، أبو جعفر ، توفى سنة ٢٦١ هـ . انظر تاريخ بغداد (٢٢٣/٢) ، تذكرة (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>١٦٠) أورده صاحب الحلية (٣٥٩/٧) بإسناده عن ابن أبى الدنيا . ومعنى الأثر : هو أننا لو نظرنا إلى أعمالنا ، وكيف أن المعاصى غالبة عليها ، لقنط الواحد منا من رحمة الله ، ولكن من رحمة الله بنا أنه جعل القلوب ترجو رحمته ، وتؤمل عظيم عفوه .

<sup>(</sup>۱٦۱) هو ثابت بن أسلم البنانى ، أبو محمد البصرى ، ثقة عابد ، ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة ، مات سنة ٧٢٧ هـ . انظر الحلية (٣١٨/١) طبقات ابن سعد (٣/٧) ، العبر (١٥٦/١) ، التبذيب (٢/٢) ، الكاشف (١١٥/١) التقريب (١١٥/١) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/٨٩) ، تاريخ الثقات (ص/٨٩) .

الحطائين الاشراء\* قال واقبلا يبكيان حتى سقطا .

#### الناس غاديان

ان حیثم عن ابن خیثم عن عبد الله (۱۹۳ عن ابن خیثم عن عبد الله (۱۹۳ عن ابن خیثم عن عبد الرحمن بن سابط (۱۹۴ أنه قد حدثه عن جابر بن عبد الله عَلَيْتُهُ يقول لكعب بن عجزة :

«يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فبائع نفسه فموبق رقبته . وغاد مبتاع نفسه (١٦٦) .

(۱۹۲) هو سوید بن سعید بن سهل بن شهریار ، الهروی أبو محمد ، روی عن مالك وحفص بن میسرة ، قال أبو حاتم : كان صدوقاً ، وكان یدلس : وثقه العجلی ومسلمة فی تاریخه ، قال الحافظ : صدوق فی نفسه إلا أنه عمی ، فصار یتلقن ما لیس من حدیثه ، وأفحش فیه ابن معین القول . مات سنة صدوق فی نفسه إلا أنه عمی ، فصار یتلقن ما لیس من حدیثه ، وأفحش فیه ابن معین القول . مات سنة ۲٤٠ هـ . انظر : التهذیب (۲۷۸/۶) ، تاریخ بغداد (۲۲۸/۹) ، تذکرة (۲۷۲/۲) ، شذرات (۹٤/۲) ، العبر (۲۲۸/۹) .

(۱٦٣) هو يحيى بن سلم الطائفى ، القرشى أبو محمد ، سكن مكة ، وثقة ابن معين وابن سعد . وقال النسائى : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، توفى سنة ١٩٤ . انظر : التهذيب (٢٢٦/١١) ، تقريب (٣٤٩/٢) ، تاريخ الثقات (ص/٤٧٣) ، تذكرة (٣٢٦/١) ، العبر (٣٢٠/١) .

(۱٦٤) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحى ، تابعى ، ثقة ، أرسل الحديث ، ولم يسمع من سعد ، ولا جابر ، وأرسل عنهما . مات سنة ١١٨ هـ . انظر التهذيب (١٨٠/٦) ، التقريب (٤٨٠/١) ، التقريب (٤٨٠/١) ، الكاشف (١٤٦/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٢٩٢) .

(١٦٥) هو جابر بن عبد الله ، أبو عبد الله ، الأنصارى ، صحابى جليل شهد المشاهد ، وله مناقب . توفى — رضى الله عنه ـــ سنة ٧٨ هـ . انظر : أسد الغابة (٣٠٧/١) ، الإصابة (٢١٤/١) ، تذكرة (٣/١٤) ، شذرات (٨٤/١) ، العبر (٨٩/١) .

(١٦٦) إسناده مرسل.

وأخرجه أحمد في مسنده (٣٩٩/٣) بسنده عن عُبد الرحمن بن سابط عن جابر .

<sup>\*</sup> أشراء : جمع شرير كأشرار .

<sup>\*</sup> الغدو : هو الذهاب ، ضد الرُّواح .

۲۵ - حدثنا المثنى بن معاذ العنبرى(۱۲۷) ثنا أبى(۱۲۸) عن شعبة(۱۲۹) عن منصور عن إبراهيم: أن رجلًا من العباد كلم امرأة ، فلم يزل ، حتى وضع يده على فخذها ، فوضع يده فى النار حتى نشت(۱۷۰).

۳۵ – حدتنی محمد بن الحسین عن موسی بن داود(۱۷۱) عن عبد الرحمن

والمعنى: أن الناس يذهبون جميعاً ، ويسعون ، فمنهم من يسعى للدنيا وشهواتها ، فقد باع
 نفسه ، وأهلك رقبته ، ومنهم من يشترى نفسه ، فيفوز بالجنة لما أسلفه من عمل صالح في الحياة الدنيا .

(۱۹۷) هو مثنى بن معاذ العنبرى ، ثقة ، من صغار الطبقة العاشرة ، أخرج له مسلم ، روى عن أبيه ومعتمر بن سليمان ، مات سنة ۲۲۸ هـ . انظر : التهذيب (۳۷/۱۰) ، تقريب (۲۰۸/۲) ، الكاشف (۳۷/۱۰) .

(۱٦٨) هو معاذ بن معاذ بن نصر ، أبو المثنى التميمى ، ثقة ، كان فقيهاً عالماً متقناً ، مات سنة ١٩٦ هـ . انظر التهذيب (١٩٤/١٠) ، تقريب (٢٥٧/٢) ، الكاشف (١٣٦/٣) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٥٠) ، تاريخ بغداد (١٣١/١٣) ، تذكرة (٣٢٤/١) ، العبر (٣٢٠/١) .

(۱٦٩) هو شعبة بن الحجاج بن الورد، مولاهم، سكن البصرة، يكنى أبا بسطام، من الأثمة الأعلام، سمع من أربعمائة من التابعين، مات سنة ١٦٠ هـ، وقيل ١٦٢ هـ. انظر: تاريخ بغداد (٣٥/٩)، تذكرة (١٩٣/١)، شذرات (٢٤٧/١)، العبر (٢٣٤/١)، التهذيب (٣٣٨/٤)، تقريب (٢٥١/١)، الكاشف (١٠/٢).

(١٧٠) نشت بمعنى احتزقت وسمع لها صبوت منن شدة الحريق .

هذا الأثر : أورده صاحب الحلية (٢٢٨/٤) من طريق محمد بن أبى سهل عن أبى بكر بن أبى شيبة وانظر : الإحياء (٣٩٣/٥) .

تعليق هام: هذا الأثر وإن كان يدل على شدة معاقبة العابد لنفسه ، لأنه قد فعل ما يغضب ، ولكن من أين له بأن عقوبة من فعل هذه المعصية عليه أن يقوم بإحراق يده ، ما على العبد إذا أذنب ذنباً ، إلا أن يقوم ويتوضأ ويصلى لله ، ويستغفره ، ويندم ، ويتوب إليه توبة نصوح ، ولا يفعل كما فعل هذا الرجل ، أسوة بكتاب الله تعالى الذي يقول لنا هو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كه سورة البقرة : ٢٧ . وهذا الكلام ينطبق على كل من يعاقب نفسه بما يقضى إلى اهلاك بدنه ، وافناء روحه .

(۱۷۱) هو موسی بن داود أبو عبد الله الطرسوسی ، وثقة ابن سعد وابن حبان والعجلی وابن نمیر ، مات سنة ۲۱۷ هـ . انظر : تذکرِة (۳۸/۲) ، التهذیب (۳۲/۱۰) ، شذرات (۳۸/۲) ، العبر (۳۷۱/۱) ، ثقات ابن حبان (۲۰۱/۷) .

ابن زيد بن أسلم (۱۷۲) عن أبيه (۱۷۲) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل يتعبد فى صومعته ، فمكث بذلك زمناً طويلًا ، فأشرف ذات يوم ، فإذا هو بامرأة ، فافتن بها وهم بها ، فأخرج رجله لينزل إليها ، فأدركه الله بسابقته فقال : ما هذا الذى أريد أن أصنع ، ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم فلما أراد أن يعيد رجله فى الصومعة . قال هيهات هيهات . رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود معى فى صومعتى لا يكون ذلك والله أبداً فتركها ، والله معلقة من الصومعة تصبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت فشكر الله له ذلك فأنزل فى بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك (۱۷۶) .

#### معاتبة النفس

٤٥ – أخبرنى محمد أخبرنى مالك بن ضغيم (١٧٥) قال جاء رباح القيسى (١٧١) يسأل عن أبى بعد العصر فقلنا أنه نائم . فقال أنوم هذه الساعة ؟ أهذا وقت نوم ؟! ثم ولى منصرفا فأتبعناه رسولا فقلنا قل له ألا نوقظه لك ؟ قال فابطأ علينا الرسول ثم جاء وقد غربت الشمس. فقلنا أبطأت جدا فهل قلت له قال: هو أشغل من أن يفهم عنى شيئا . أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه وهو يقول : أقلت أنوم هذه الساعة . أفكان هذا عليك . ينام الرجل متى

(١٧٤) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>۱۷۲) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ضعيف ، توفى سنة ۱۸۲ هـ ، انظر : العبر (۲۸۲/۱) ، ميزان الإعتدال (٥٦٤/١) ، تقريب التهذيب (٤٨٠/١) .

<sup>(</sup>۱۷۳) هو زيد بن أسلم ، أبو أسامة العدوى ، مولى عمر ، ثقة عالم ، كان يرسل . مات سنة ٣٦ هـ . انظر : مشاهير علماء الأمصار (٨٠/١) ، تقريب (٢٧٢/١) ، التهذيب (٣٩٥/٣) ، الكاشف (٢٦٣/١) ، تذكرة (١٣٢/١) ، شذرات (١٩٤/١) ، العبر (١٨٣/١) .

<sup>(</sup>١٧٥) هو مالك بن ضغيم ، أحد الزهاد العبَّاد .

<sup>(</sup>۱۷۲) هو رباح بن عمرو القيسي ، ويقال رياح ، أسند عن حسان بن أبي سنان ، كان من المتخشعين المتضرعين ، انظر : حلية الأولياء (۱۹۲) ، صفة الصفوة (۳۲۷/۳) .

يشاء . وقلت هذا وقت نوم . وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم تسألين عما لا يعنيك وتكلمين بما لا يعنيك .

أما أن لله على عهداً لا أنقصُه أبداً لا أوسدك الأرض لنام حولا إلا لمرض جاء بك أو لذهاب عقل زائل سوءة لك سوءة لك أما تستحين كم توبخين . وعن غيك لا تنتهين . قال وجعل يبكى وهو لا يشعر بمكانى فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته(۱۷۷) .

#### التهجم

حدثنی محمد بن الحسین حدثنا یونس بن یحیی أبو نباتة الأموی عن منكدر بن محمد عن أبیه أن تمیما الداری(۱۷۸) نام لیلة لم یقم یتهجد فیها حتی أصبح فقام سنة لم ینم فیها عقوبة للذی صنع(۱۷۹).

# حلف أن لا ينام على فراش أبداً!

٥٦ - حدثنا اسحاق بن اسماعيل عن جرير عن طلق بن معاوية (١٨٠) قال قدم رجل منا يقال له هند بن عوف من سفر فمهدت له امرأته فراشاً. وكانت له ساعة من الليل يقومها فنام عنها حتى أصبح فحلف أن لا ينام على فراش أبداً.

<sup>(</sup>۱۷۷) الحلية (۱۹۲/٦) ,من طريق أبي يعلى الموصلي عن محمد بن الحسين البرجلاني عن مالك . وانظر : صفة الصفوة (۳٫۸/۳) .

<sup>(</sup>١٧٨) صحابى جليل ، كان له عبادة وتهجد ، وفد على الرسول ﷺ فى جماعة من الداريَّين منصرفة من تبوك ، فأسلم ، واستأذن عمر رضى الله عنه فى القصص ، فكان يقص .

<sup>(</sup>١٧٩) صفة الصفوة ( ٧٣٩/١) ، الإحياء (٣٩٤/٥) .

<sup>(</sup>۱۸۰) هو طلق بن غنام بن طلق بن معاوية ، أبو سحمد النخعى ، الكوفى ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وعن أبى داود : صالح ، ووثقه ابن سعد وابن نمير ، توفى سنة ۲۱۱ هـ . انظر : التهذيب (۳۳/۰) ، الكاشف (۲۱/۲) ، تاريخ الثقات (ص/۲۳۸) .

# ذوق .. نارُ جهنم أشد حرًّا

٥٧ - حدثنى عبد الرحمن بن صالح (١٨١) قال ثنا المحاربي عن ليث (١٨٢) عن طلحة قال انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء ويقول لنفسه ذوق نار جهنم أشد حرَّا . جيفة بالليل وبطالة بالنهار . قال فبينا هو كذلك إذ أبصر النبي عَيِّلِيَّةً في ظل شجرة فقال غلبتني نفسي فقال له النبي عَيِّلِيَّةً : ﴿ أَمُ يَكُن لِك بدا من الذي صنعت أما لقد فتحت لك أبواب السماء . ولقد باهي الله بك الملائكة ثم قال الأصحابه تزودوا من أخيكم فجعل الرجل يقول له يافلان ادع له فقال له رسول الله عَيِّلِيَّةً . عُمَّهُم . فقال اللهم اجعل التقوى زادهم . واجمع على الهدى أمرهم فجعل النبي عَيِّلِيَّةً يقول اللهم سدده . فقال اللهم واجعل الجنة مآبهم »(١٨٢) .

#### ما تصنع في شهوتك ؟

٥٨ - حدثني سلمة بن شبيب (١٨٤) ثنا سهل بن عاصم عن أبي يزيد

<sup>(</sup>١٨١) هو عبد الرحمن بن صالح الأزدى ، الكوفى ، نزيل بغداد ، صدوق ، يتشيع ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة و٣٣ هـ . انظر : التقريب (٤٨٤/١) .

<sup>(</sup>۱۸۲) هو ليث بن أبى سليم: صدوق ، اختلط أخيراً ، ولم يتميز حديثه فترك ، وقد ضعفه كثير من الأثمة ، من الطبقة السادسة ، انظر : المجروحين (۲۳۱/۲) ، التقريب (۱۳۸/۲) ، التهذيب (٤٦٥/٨) ، الميزان (٤٢٠/٣) ، الضعفاء للعقيلي (١٥٦٩) ، الطبقاتة الكبرى لابن سعد (٢٤٣/٦) .

<sup>(</sup>۱۸۳) قال الحافظ العراقى رحمه الله : الحديث بطوله ذكره ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس من رواية ليث بن أبى سليم عنه ، وهذا منقطع أو مرسل ، ولا أدرى من طلحة هذا .

قلت : لعل طلحة المذكور ، هو طلحة بن مصرف ، فإن ليث يروى عنه والله أعلم .

<sup>(</sup>١٨٤) هو سلمة بن شبيب المسمعى ، نزيل مكة ، ثقة ، من الطبقة الحادية عشرة ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، هو محدث أهل مكة ، مات سنة ٢٤٧هـ . انظر : التهذيب (١٤٦/٤) ، تقريب (٣١٦/١) ، الكاشف (٣٠٦/١) .

الرق . قال حذيفة بن قتادة ، قيل لرجل كيف تصنع فى شهوتك ؟ قال ما فى الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهوتها(١٨٠٠) .

## عذبت نفسك قبل أن تعذب

۹۹ – سمعت أبا جعفر الكندى فى جنازة بشر بن الحارث(۱۸۹) يقول دخل ابن السماك على داود الطائى حين مات وهو فى بيت على التراب فقال داود: سجنت نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت له تعمل (۱۸۷).

## لو كان فيك خيرًا

٦٠ حدثنى محمد بن الحسين ثنا سليمان بن حرب ثنا مهدى بن ميمون (١٨٨) عن عبد الحميد صاحب الزنادى عن وهب بن منبه أن رجلا تعبد زماناً ثم بدت له حاجته فلم يعطها ، فرجع إلى نفسه ، فقال : منك أتيت لو كان فيك خيراً أعطيت حاجتك .

فنزل إليه عند ذلك ملك ، فقال : يا ابن آدم ، ساعتك هذه خير من

<sup>(</sup>١٨٥) الإحياء (٥/٤/٥).

<sup>(</sup>١٨٦) هو بشر بن الحارث الحاق ، يكنى أبا نصر ، أحد الزهاد ، لم يتصد للرواية ، فلم يضبط عنه من الحديث إلا اليسير ، توفى سنة ٢٢٧هـ . انظر : صفة الصفوة (٣٢٥/٢) ، حلية الأولياء (٣٣٦/٨) .

<sup>(</sup>١٨٧) حلية الأولياء (٣٤٠/٧) من طريق أبى حاتم عن محمد بن يحيى الواسطى عن محمد بن بشير . وانظر : الإحياء (٣٩٤/٥) .

<sup>(</sup>۱۸۸) هو مهدی بن میمون الأزدی ، أبو یحیی ، من صغار الطبقة السادسة ، ثقة ، مات سنة ۱۷۷ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (۲۲۳/۱) ، التهذیب (۳۲۲/۱۰) ، ثقات العجلی ترجمة (۱۲٤۲) ، شذرات (۲۸۱/۱) ، العبر (۲۲۲/۱) .

عبادتك التي مضت ، وقد قضي الله حاجتك(١٨٩) .

#### ليس الشديد الذي يغلب الناس

7۱ - حدثنا محمد بن سليمان الأسدى ثنا أبو الأحوص (۱۹۰) عن سعيد بن مسروق (۱۹۰) عن أبى حازم (۱۹۲) عن أبى هريرة (۱۹۳) ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عليه : « إن الشديد ليس الذى يغلب الناس ، ولكن الشديد من غلب نفسه (۱۹۶) .

#### ابدأ بنفسك

٦٢ – حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا محمد بن أبى وضاح حدثنى العلاء بن عبد الله بن أبى رافع حدثنى حنان بن حارجة قال: قلت العبد الله بن عمرو(١٩٥٠ كيف تقول في الجهاد والغزو؟

<sup>(</sup>١٨٩) الإحياء (٥/٤٣).

<sup>(</sup>۱۹۰) هو سلام بن سليم ، أبو الأحوص ، مولى بن حنيفة ، ثقة ، صاحب سنة واتباع . مات سنة ١٧٩هـ . انظر : التهذيب (٢٨٢/٤) ، تقريب (٣٤٢/١) ، الكاشف (٣٣٠/١) ، تاريخ الثقات (ص/٢١٢) .

<sup>(</sup>۱۹۱) هو سعید بن مسروق ، الثوری ، کوفی ، نقة ، أخرج له الجماعة ، مات سنة ۱۲۲ هـ . انظر : التهذیب (۸۲/٤) ، تقریب (۳۰۰/۱) ، الکاشف (۲۹۰/۱) ، تاریخ الثقات (ص/۱۸۸) ، مشاهیر علماء الأمصار (ص/۱۲۷) .

<sup>(</sup>۱۹۲) هو سلمان الكوفى ، ثقة ، مات فى عهد عمر بن عبد العزيز . انظر : التهذيب (۱٤٠/٤) ، تقريب (۲۱٥/۱) ، الكاشف (۲۱،۶/۱) ، تاريخ الثقات (ص/۱۹۸) .

<sup>(</sup>١٩٣) أبو هريرة ، راوية الإسلام ، الحافظ ، صاحب رسول الله عَلِيْكُ . انظر : طبقات ابن سعد (٣٦٢/٢) ، حلية الأولياء (٣٦٢/١٢) ، العبر (٣٦٢/١) ، النهديب (٣٦٢/١٢) ، شذرات الذهب (٣٣٢) ، أسد الغابة (٣١٨/٦) ، تذكرة ( العِرِيِّ ٢٣/١) . "

<sup>(</sup>۱۹٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٩٥) هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما ، صحابي جليل ، من أوعية العلم ، يكني ـــ

قال : ابدأ بنفسك فجاهدها ، وابدأ بنفسك فاغزها ، فإنك إن قتلت فاراً ، بعثك الله فاراً ، وإن قتلت مرائياً ، بعثك الله مرائياً ، وإن قتلت صابراً محتسباً ، بعثك الله صابراً محتسباً .

#### القلوب سريعة الذنوب

77 – أخبرنى صالح بن مالك ثنا أبو عبيدة الناجى سمعت الحسن يقول حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الذنوب واقرعوا هذه الأنفس. فإنها طلعة وإنها تنازع إلى شر غاية. وإنكم أن تعاونوها لا تبقى لكم من أعمالكم شيئاً فَتَصَبَّرُوا وتَشَدَّدُوا. فإنما هي أيام قلائل. وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يُدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتف فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم (١٩١٠).

#### المجاهد من جاهد نفسه

۲۶ – حدثنی یعقوب بن اسماعیل أنا حبان بن موسی(۱۹۷) أنا عبد الله أنا حیوة بن شریح(۱۹۸) أخبرنی أبو هانیء الخولانی(۱۹۹) أنه سمع عمرو بن مالك

أبا محمد ، توفى سنة ٦٥ هـ . انظر : أسد الغابة (٣٤٨/٣) ، الإصابة (٣٤٣/١) ، تذكرة (٢١/١) ، شذرات (٧٣/١) ، طبقات (٨/٤) ، العبر (٧٢/١) .

<sup>(</sup>١٩٦) الحلية (١٤٤/٢) من طريق أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي عن عيسي بن عمر . وصفة الصفوة (٢٣٦/٣) .

<sup>(</sup>۱۹۷) هو حیان بن موسی بن سوار السلمی ، أبو محمد المروزی ، ثقة ، مات سنة ۲۳۳هـ . انظر : التهذیب (۱۷٤/۲) ، تقریب (۱٤۷/۱) ، الکاشف (۱٤٤/۱) .

<sup>(</sup>۱۹۸) هو حیوة بن شریح بن یزید الحضرمی ، أبو العباس الحمصی ، ثقة ، مات سنة ۲۲۲ هـ انظر : تقریب (۲۰۸/۱) ، التهذیب (۷۰/۳) ، الکاشف (۱۹۸/۱) .

<sup>(</sup>۱۹۹) هو حميد بن هانيء ، أبو هانيء الخولاني المصرى ، قال النسائي لا بأس به ، ووثقه ابن حبان . توفي سنة ۱۶۲ هـ . انظر : التهذيب (۲۰۰/ ۰) ، تقريب (۲۰٤/۱) ، الكاشف (۱۹۳/۱) .

الجنبى (۲۰۰) يقول أنه سمع فضالة بن عبيد(۲۰۱) يقول : سمعت رسول الله عَلَيْتُكُ يقول : « المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل »(۲۰۲) .

#### مالك بن دينار يحدث نفسه

٦٥ - حدثنا أحمد بن عمران (٢٠٣) عن عبد السلام بن حرب (٢٠٤) سمعت
 مالك بن دينار يقول لنفسه ( إنى والله ما أريد بك إلا الخير ) مرتين . .

#### كرامة الجسد

77 - أخبرنى سويد بن سعيد عن مسلم بن عبيد السلمى أبى فراس عن اسماعيل بن أمية (٢٠٥) قال كان الأسود بن يزيد (٢٠٦) مجتهداً فى العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة يقول له : كم تعذب هذا الجسد فكان

<sup>(</sup>۲۰۰) هو عمرو بن مالك الهمدانى ، أبو على المصرى ، تابعى ، ثقة . انظر : التهذيب (۹۰/۸) ، ثقات ابن حبان (۱۶۳/۵) ، تاريخ الثقات (ص(۳٦٩) .

<sup>(</sup>٢٠١) صحابي جليل ، له مناقب كثيرة ، مات سنة ٥٣ هـ .

<sup>(</sup>۲۰۲) إسناده صحيح

<sup>(</sup>۲۰۳) هو أحمد بن عمران الأخنسي ، قال البخارى كان ببغداد يتكلمون فيه ، منكر الحديث . مات سنة ۲۲۸ هـ . انظر : ميزان الإعتدال (۱۲۳/۱) ، الضعفاء للعقيلي (۱۵۳/ ، ثقات العجلي (ص/٤٨) .

<sup>(</sup> ٢٠٤) هو عبد السلام بن حرب بن سلم النهدى ، أبو بكر الكوفى ، ثقة ، مات سنة ١٨٧هـ . انظر : التهذيب (٦/٦٦) ، تقريب ( ١/٥٠٥) ، الكاشف (١٧١/٢) ، ثقات العجلي (ص/٣٠٣) .

<sup>(</sup>۲۰۰) هو إسماعيل بن أمية بن عمرو ، ثقة ثبت ، مات سنة ۳۹ هـ وقيل غير ذلك . انظر : مشاهير علماء الأمصار (ص/١٤٥) ، تقريب (٦٧/١) ، التهذيب (٢٨٣/١) ، الكاشف (٧٠/١) .

 <sup>(</sup>۲۰۲) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخمى، مخضرم، ثقة مكثر، فقيه، مات سنة ٧٤ هـ. أو ٥٧هـ. انظر: التهذيب (٣٤٣/١)، تقريب (٧٧/١)، الكاشف (٨٠/١)، تاريخ الثقات (٦٠/١).

الأسود يقول: إن الأمر جد فجدوا وقال غيره: قال الأسود: كرامة هذا الجسد أريد.

#### النفس والدنيا

محمد بن الحنفية (٢٠٧) : من كرمت نفسه عليه ، لم يكن للدنيا عنده قدر .

#### من كرمت عليه نفسه

معت سعيد الحسين حدثني حكيم بن جعفر سمعت سعيد البرائي يقول: من كرمت نفسه عليه رغب بها عن الدنيا.

#### النفس والجنة

٩٩ - حدثنى محمد بن عبد المجيد التميمى أنه سمع ابن عيينة يقول: قال محمد بن الحنفية (٢٠٨): « إن الله جعل الجنة بمثابة لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها ».

<sup>(</sup>۲۰۷) هو محمد بن على بن الحنفية ، أبو القاسم ، كان رجلًا صالحاً ، تابعياً ثقة ، أخرج له الجماعة ، مات سنة ۷۳ هـ ، وقبل غير ذلك . انظر : التهذيب (۳۰/۹) ، تقريب (۱۹۲/۲) ، الكاشف (۷۱/۳) ، تاريخ الثقات (ص/٤١٠) ، حلية الأولياء (۱۸۰/۳) ، العبر (۱٤٢/۱) ، شذرات (۱٤٩/۱) .

<sup>(</sup>۲۰۸) ترجمته فی رقم (۲۲) .

### من أهمته نفسه

٧٠ – حدثنى محمد بن الحسين عن محمد بن كناسة (٢٠٩) سمعت مسعر بن كدام (٢١٠) يقول : من أهمته نفسه تبين ذلك عليه .

# من أعظم الناس قدراً

٧١ – حدثنى محمد بن العباس بن محمد ثنا محمد بن عمر بن الكميت عن عثمان بن زائدة (٢١١) قال قيل لابن الحنفية من أعظم الناس قدراً ؟ قال من لم يرد الدنيا كلها لنفسه خطرا .

# حتى لا نقول : ربنا ارجعنا نعمل صالحاً

٧٧ – حدثنى محمد بن عبيد الله ثنا عثمان بن مطر (٢١٢) عن ثابت عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول : يا إخوتاه اجتهدوا فى العمل فإن يكن الأمر كا ترجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات فى الحنة . وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف وتحذر لم نقل ربنا ارجعنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل ، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك (٢١٣) .

<sup>(</sup>۲۰۹) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله المعروف بابن كناسة ، ثقة ، أبو يحيى ، كوفى . انظر : التهذيب (۲۰۹/۹) ، تاريخ الثقات (ص/۲۱) .

<sup>(</sup>۲۱۰) هو مسعر بن كدام بن ظهير ، الهلالي ، أبو سلمة الكوف ، ثقة ، مات سنة ١٥٥هـ . انظر : التهذيب (١١٣/١٠) ، تذكرة (١٨٨/١) ، العبر (١٢٤/١) ، تقريب (٢٤٣/٢) ، الكاشف (١٢١/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٤٢٦) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/١٦٩) .

<sup>(</sup>۲۱۱) هو عثمان بن زائدة المقرى ، أبو محمد الكوف ، العابد ، نزيل الرى ، كان زاهداً صالحاً رحمه الله ، من الطبقة التاسعة . انظر : التهذيب (۱۱۵/۷) ، تاريخ الثقات (ص۳۲۷) .

<sup>(</sup>۲۱۲) هو عثمان بن مطر الشيبانى ، كنيته أبو الفضل من أهل البصرة ، يروى عن ثابت ومعمر ، نزيل بغداد ، ضعيف جداً ، ممن يروى الموضوعات عن الاثبات . انظر : التهذيب (١٥٤/٧) ، المجروحين (٩٩/٢) ، الضعفاء للعقيلي (١٢١٩) ، الميزان (٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٢١٣) صفة الصفوة (٢١٣).

# حتى لا نلوم أنفسنا !

٧٣ - حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمى سمعت سفيان بن عيينة يقول قال زياد مولى ابن عياش لمحمد بن المنكدر(٢١٤) وصفوان بن سليم(٢١٥) الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما عملناه فضلا وإلا لم تلوما أنفسكهما: قال سفيان: وقال عامر بن عبد الله: والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسى.

٧٤ - حدثنا عفان بن مخلد ثنا عمر بن هارون (٢١٦) عن مبارك بن فضالة (٢١٨) عن الحسن قال ابن آدم عن نفسك فكايس (٢١٨) فإنك إن دخلت النار لم تَنْجيرُ بعدها أبداً .

٧٥ - حدثني أحمد بن العباس التمرى قال : قال رجل من عبد القيس من أهل البصرة ، ذكر عنه فضلاً :

<sup>(</sup>٢١٤) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير ، أبو عبد الله ، كان من سادات القراء ، ثقة ، فاضل ، من الطبقة الثالثة مات سنة ٣٠ هـ . انظر : التهذيب (٤٧٣/٩) ، تقريب (٢١٠/٢) ، تاريخ الثقات (ص/٤١٤) ، حلية الأولياء (١٤٦/٣) ، صفة الصفوة (١٤٠/٢) .

<sup>(</sup>۲۱۵) هو صفوان بن سليم المدنى ، أبو عبد الله القرشى ، ثقة ، أخرج له الجماعة من عباد المدينة وقرائهم ، مات سنة ۱۳۲هـ . انظر : التهذيب (۲۰/٤) ، تقريب (۳٦٨/۱) ، تاريخ الثقات (ص/۲۲۸) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/۱۳۵) ، تذكرة (۱۳٤/۱) ، العبر (۱۷٦/۱) .

<sup>(</sup>۲۱٦) هو عمر بن هارون البلخى: ضعيف جداً ، مع أنه كان من أوعية العلم ، كان شديداً على المرجئة ، من أعلم الناس بالقراءات . انظر : المجروحين (۹۰/۲) ، الميزان (۲۲۸/۳) ، التهذيب (٥٠/٧) ، تاريخ ابن معين (٤٣٥/٢) .

<sup>(</sup>۲۱۷) هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية ، أبو فصالة ، صرى . ثال أبو زرعة : يدلس كثيراً ، فإذا قال حدثنا فهو ثقة ، توفى سنة ١٦٥هـ . انظر : التهذيب (٢٨/١٠) ، تقريب (٢٢٧/٢) ، الكاشف \*(٢٠٤/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٤١٩) ، مشاهير (ص/١٥٨) .

<sup>(</sup>٢١٨) فكايس ، بمعنى فكن من العاقلين أصحاب الكياسة ولا تجعل النفس الأمارة بالسوء تغلبك .

أَثَامِنُ بالنفس النفسيةِ ربَّها بها عَملك الدنيا فإن أنا بعتها لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها

وليس لها في الخلـق كلهـم ثمنـاً بشيء من الدنيا فذلكم الغبن<sup>(٢١٩)</sup> لقد ذهبت نفسي وذهب الثمن

٧٦ - حدثنى رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال : كان توبة بن الصمة بالرقة ، وكان محاسباً لنفسه ، فحسب فإذا هو ابن ستين سنة ، فحسب أيامها ، فإذا هى أحد وعشرون ألفا يوم وخمسمائة يوم ، فصرخ وقال : ياويلتى ألقى المليك بأحد وعشرين ألف ذنب ، كيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب ثم خرَّ مغشيا عليه ، فإذا هوميت ، فسمعوا قائلاً يقول : يالك ركضة إلى الفردوس الأعلى(٢٢٠) ..

۷۷ - حدثنی محمد بن قدامة الجوهری عن أبی أسامة عن داود بن يزيد الأودی(۲۲۱) عن البحتری بن حارثة قال : دخلت على عابد مرة ، فإذا هو بين يديه نار ، قد أحجبها ، وهو يعاتب نفسه ، فلم يزل يعاتبها ، حتى مات .

٧٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمعت حماد بن زيد (۲۲۲) يذكر عن الحسن
 قال : المؤمن في الدنيا كالغريب ، لا ينافس في عزها ، ولا يجزع من ذلها ،
 للناس حال ، وله حال ، الناس منه في راحة ، ونفسه منه في شغل .

<sup>. (</sup>٢١٩) غُبِنَ فهو مغبونٌ أي منقوص في الثمن ، والمراد هنا هو الحسارة الكاملة .

<sup>(</sup>٢٢٠) صفة الصفوة (١٩٦/٤) نقلاً عن محاسبة النفس لابن أبي الدنيا .

وانظر : الإحياء (٣٩٣/٥) ، إغاثة اللهفان (٩٩/١) نقلاً عن ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>۲۲۱) هو داود بن يزيد الأودى ، كوفى ، ضعفه ابن معين وأحمد . انظر : الضعفاء للعقيلى (۲۸۰) ، تقريب (۲۳۰/۱) ، والمجروحين لابن حبان (۲۸۰/۱) .

<sup>(</sup>۲۲۲) هو حماد بن زید بن درهم الأزدى ، أبو إسماعیل البصرى ، ثقة ثبت فقیه ، مات سنة ۱۷۹هـ . انظر : التهذیب (۹/۳) ، تقریب (۱۹۷/۱) ، تاریخ الثقات (ص/۱۳۰) تذکرة (۲۲۸/۱) ، شذرات (۲۲۲/۱) ، العبر (۲۷۲/۱) .

٧٩ – حدثنا الحسن بن الصباح(٢٢٢) ثنا الحسين بن محمد عن سهل بن أسلم العدوى كان بكر بن عبد الله المزنى(٢٢٤) إذا رأى شيخاً قال هذا خير منى هذا عبد الله قبلى . وإذا رأى شاباً قال هذا خير منى ارْتَكبت من الذنوب أكثر مما ارْتَكبُ .

۸۰ حدثنی أبو بكر بن سهل ثنا محمد بن كثیر(۲۲۰) عن ابراهیم بن أدهم(۲۲۰) قال كان عطاء السلیمی(۲۲۲) إذا استیقظ قال و يحك یا عطاء و يحك یا عطاء و أبیك یا عطاء و أمك یا عطاء حتى یصبح .

۸۱ – حدثنى محمد بن الحسن حدثنى محمد بن مالك بن ضيغم حدثنى مولانا أبو أيوب قال: قال لى أبو مالك: يوماً يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك فإنى رأيت هموم المؤمنين فى الدنيا لا تنقضى وايم الله لئن لم تأت الآخرة والمؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وشقاء الآخرة.

قال قلت بأنى أنت وأمى وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب

<sup>(</sup>۲۲۳) هو الحسن بن الصباح البزار ، أبو على الواسطى ، نزيل بغداد ، صدوق ، يهم ، وكان عابداً فاضلاً ، مات عنة ۲٤٩ هـ . انظر : التهذيب (۲۸۹/۲) ، تقريب (۱۹۷/۱) .

<sup>(</sup>۲۲۶) هو بكر بن عبد الله المزنى ، أبو عبد الله البصرى ، ثقة جليل ثبت ، مات سنة ١٠٦ هـ . انظر التهذيب (٤٨٤/١) ، تقريب (١٠٦/١) ، تاريخ الثقات (ص/٨٤) ، طبقات ابن سعد (٢٠٩/٧) ، الكاشف (١٠٨/١) ، مشاهير (ص/٩٠) .

<sup>(</sup>۲۲۰) هو محمد بن كثير العبدى ، أبو عبد الله البصرى ، وثقه أحمد وابن حبان ، وقال أبو حاتم : صدوق ، مات سنة ۲۲۳هـ . انظر : التهذيب (٤١٧/٩) ، تقريب (٢٠٣/٢) ، تاريخ الثقات (ص/٤١١) ، الكاشف (٨١/٣) .

<sup>(</sup>۲۲۹) هو إبراهيم بن أدهم ، يكني أبا إسحاق ، روى عن جماعة من النابعين ، كأبي حازم وقتادة ومالك ، توفى بالجزيرة ، وكان من العُبَّاد . انظر : الحلية ﴿٢٧/٧ ) ، صفة الصفوة (١٥٢/٤) .

<sup>(</sup>۲۲۷) هو عطاء بن عبد الله السليمي الزاهد ، من أهل البصرة ، كان من الغُبَّاد ، وشغلته العبادة عن الرواية ، وثقه العجلي وابن حبان . انظر : تاريخ الثقات (ص/۳۳٤) ، ثقات ابن حبان (۲۰٤/۷) ، صفة الصفوة (۳۲۰/۳) ، الحلية (۲۱۰/۳) .

لله(۲۲۸) فى دار الدنيا ويدأب ؟ قال يا أبا أيوب فكيف بالقبول ؟ وكيف بالسلامة ؟ قال ثم قال كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه قد أصلح قُربانه قد أصلح همتّه قد أصلح عملَهُ يُجمع ذلك يوم القيامة ثم يُضرب به وجهه(۲۲۹).

٨٢ – حدثنى محمد بن بشير ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز (٢٣٠) عن أبيه قال أدركتهم يجتهدون فى الأعمال فإذا بلغوها ألقى عليهم الهم والحزن لايدرون قبلت منهم أو ردت عليهم .

۸۳ - حدثنى إبراهيم بن سعيد (۲۳۱) ثنا موسى بن أيوب (۲۳۲) عن أبيه قال مسلم عن جعفر بن برقان عن وهب بن منبه قال : الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون (۲۳۳) فإذا قال القائد ولم يسق السابق لم يغن ذلك شيئاً وإذا ساق السائق ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئاً . فإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العمل (۲۳۲) .

<sup>(</sup>٢٢٨) أي يتعب ويعمل لله في الدنيا .

<sup>(</sup>٢٢٩) صفة الصفوة (٣٦٠/٣) .

<sup>(</sup>٢٣٠) هو عبد الجميد بن عبد العزيز بن أبى روَّاد ، ثقة ، أخرج له مسلم والأربعة ، روى عنه الشافعي ، سكن مكة .

<sup>(</sup>۲۳۱) هو إبراهيم بن سعيد الجوهرى ؛ أبو إسحاق ، نزيل بغداد ، ثقة حافظ ، من الطبقة العاشرة ، مات فى سنة ۲٤٧ هـ . انظر : التقريب (٣٥/١) ، الميزان (٣٥/١) ، التهذيب (١٢٣/١) ، العبر (٤٤٨/١) ، شذرات الذهب (١١٣/٢) .

<sup>(</sup>۲۳۲) موسی بن أیوب بن عامر الغافقی المصری ، مقبول من السادسة . انظر : التقریب (۲۳۲) ، المیزان (۲۰۰/۶) ، تاریخ ابن معین (۲۸۱/۲) ، تاریخ الثقات (ص/۶۶۲) . .

<sup>(</sup>۲۳۳) أي أن النفس واقفة بينهما .

<sup>(</sup>٢٣٤) حلية الأولياء (٤/٠٣) ، صفة الصفوة (٢٩٥/٢) .

۸٤ – حدثنى عبد الرحمن بن واقد (٢٣٠) ثناً فرج بن فضالة (٢٣١) عن معاوية ابن صالح (٢٣٧) عن أبى الدرداء (٢٣٨) قال : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح (٢٣٩) .

٨٥ – حدثنا أحمد بن ابراهيم بن كثير (۲٤٠) ثنا سيار حدثنى مسكين أبو
 فاطمة قال سمعت عطاء السليمي يقول بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العمل
 والعقل (۲٤١)

٨٦ – حدثني ابراهيم بن سعيد حدثني عبد الصمد بن النعمان(٢٤٢) ثنا

<sup>(</sup>۲۳٥) هو عبد الرحمن بن واقد بن مسلم ، البغدادى ، أبو مسلم ، صدوق ، يغلط ، من الطبقة العاشرة ، أخرج له الترمذى ، وابن ماجه ، مات سنة ۲٤٧ هـ . انظر : التقريب ( ٥٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲۳٦) هو فرج بن فضالة ، أبو فضالة ، قال البخارى عنه منكر الحديث ، وضعفه غير واحد . انظر : المجروحين (۲۰٦/۲) ، الميزان (۳٤٣/۳) ، التهذيب (۲٦٠/۸) .

<sup>(</sup>۲۳۷) هو معاویة بن صالح بن حدیر ، أبو عمرو ، قاضی الأندلس ، أحد الأعلام ، ثقة ، مات سنة ١٨٠هـ . انظر : التهذیب (۲۰۹/۱۰) ، التقریب (۲۰۹/۲) ، الكاشف (۱۳۹/۳) ، تاریخ الثقات (ص/٤٣٢) ، مشاهیر (ص/۱۹۰) ، تذكرة (۱۷۲/۱) ، العبر (۲۲۹/۱) .

<sup>(</sup>۲۳۸) هو عویمر بن زید ، أبو الدرداء ، الصحابی الجلیل ، له مناقب کثیرة ، وزهد کبیر . انظر : أسد الغابة (۹۷/٦) ، تذکرة (۲٤/۱) ، شذرات (۳۹/۱) ، العبر (۳۳/۱) ، الحلية (۲۰۸/۱) .

<sup>(</sup>٣٣٩) يبدو أثر الوضع في نسبة الكلام إلى أبى الدرداء رضى الله عنه ، فإن الصحابة الكرام . كانوا ليصفوا أيام الله تبارك وتعالى بالسوء .

<sup>(</sup>۲٤٠) هو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد ، البغدادى ، ثقة حافظ ، مات سنة ٢٤٦ هـ . أخرج له مسلم وأصحاب السنن ماعدا النسائى . انظر : التقريب (٩/١) ، التهذيب (١٠/١) ، الكاشف (١١/١) .

<sup>(</sup>٢٤١) الحلية (٢٢٤/٦) من طريق عبد الله بن أحمد ، وزاد : والبيان .

<sup>(</sup>۲٤۲) هو بحبد الصمد بن نعمان ، أبو محمد ، وثقة ابن معين وغيره ، وقال الدارقطني والنسائي ليس بالقوى . انظر : الميزان (٦٢١/٢) ، تاريخ بغداد (٣٩/١١) .

هارون البربرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير (٢٤٢) قال : الإيمان قائد ، والعمل سائق ، والنفس حرون فإذا ونى (٢٤٤) قائدها لم تستقم لسائقها . وإذا ونى سائقها لم تستقم لقائدها فلا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقوم على الخير الايمان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الايمان بالله (٢٤٥) .

<sup>(</sup>۲۶۳) هو عبد الله بن عبید بن عمیر ، اللیثی ، أبو هاشم المکی ، ثقة ، کان عابداً ، مات سنة است التقریب (۲۱/۱هـ . انظر : التهذیب (۳۰۸/۵) ، التقریب (۳۳۱/۱) ، الکاشف (۹۰/۲) ، تاریخ الثقات (ص/۲۲) ، ثقات ابن حبان (۱۰/۰) .

<sup>(</sup>۲٤٤) ونی بمعنی فتر وأکسل .

<sup>(</sup>٢٤٥) الحلية (٣٥٤/٣) ، صفة الصفوة (٢١٤/٢) .

# باب الحَلْنُ على النفس مخافة سوء المنقلب والمقت

۸۷ – حدثنی محمد بن عباد المکی (۲<sup>٤۱)</sup> أبو عبد الله ثنا سفیان عن مالك ابن مغول قال كان رجل يبكى فيقول له أهله لو قتلت قتيلا ثم جئت لأهله تبكى لعفوا عنك فيقول إنما قتلت نفسى.

۸۸ - أخبرنى محمد بن الحسين حدثنى عثمان بن زفر حدثنى بهيم العجلى (۲۲۷) قال ركب معنا شاب من بنى مرة البحر من أهل البدو فجعل يبكى الليل والنهار فعاتبه أهل المركب على ذلك وقالوا ارفق بنفسك قليلا. قال : إن أقل ما ينبغى لى أن يكون لنفسى عندى أن أبكيها وأبكى عليها أيام الدنيا لعلمى بما يمر عليها في ذلك اليوم غداً قال : فما بقى في المركب أحد إلا بكى .

٨٩ - حُدثت عن موسى بن عبد العزيز العدنى حدثنى الحكم بن أبان قال (۲٤٨) قال رأيت عبد الرحمن بن زامرد الأزرق العدنى وكان عابداً يقول :

<sup>(</sup>۲٤٦) هو محمد بن عباد بن الزبرقان المكمى ، نزيل بغداد ، صدوق ، يهم ، الطبقة ألعاشرة ، أخرج له البخارى ومسلم ، مات سنة ٣٣٤ هـ . انظر : التقريب (١٧٤/٢) ، التهذيب (٢٤٤/٩) ، الكاشف (٥١/٣) .

<sup>(</sup>٢٤٧) هو بهيم العجلى ، يكنى أبا بكر ، كان طويل التلاوة للقرآن والبكاء من خشية الله . انظر : صفة الصفوة (٣٤٧/٣) .

<sup>(</sup>۲٤۸) هو الحكم بن أبان العدنى ، أبو عيسى ، وثقة ابن معين وابن حبان والنسائى وأحمد ، صاحب سنة ؛ أخرج له مسلم والأربعة . انظر التهذيد (٤٢٣/٢) ، تاريخ ابن معين (١٢٣/٢) ، الثقات للعجلى (ص/١٢٦) ، الميزان (٥٦٩/١)

لو قد دعانى للحساب حسيب إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي ویلی وویحی من تتابع جرمی(۲۴۹) والویـل لی ویــل ألیـــم دائـــم

قال وزاد فيه غيره :

## واستيقظي يا نفس ويحك واحذرى حسذار يهيج عبرتي ونحيبي

• ٩ - حدثنى محمد بن الحسين ثنا زيد بن الحباب (٢٠٠) ثنا زائدة بن قدامة (٢٠٠) قال : كان منصور بن المعتمر (٢٠٠) إذا رأيته قلت رجل قد أصيب بمصيبة ، ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكى الليل عامته . لا تكاد أن تسكت لعلك يا بنى أصبت نفساً قتلت قتيلاً . فيقول يا أماه أنا أعلم بما صنعت نفسي (٢٠٠) .

9 - حدثنى محمد بن الحسين حدثنى أبو عمر الضرير حدثنى الحارث بن سعيد قال أخذ بيدى رباح القيدى يوما فقال هلم يا أبا محمد تجىء حتى تبكى على ممر الساعات ونحن على هذه الحال قال فخرجت معه إلى المقابر فلما نظر إلى القبور صرخ ثم غشى عليه فجلست والله عند رأسه أبكى فأفاق فقال ما يبكيك ؟ قلت لما أرى بك قال لنفسك فأبك قال ثم قال وانفساه وانفساه ثم غشى عليه (٢٥٤).

<sup>﴿ (</sup>٢٤٩) أَجْرُمُ إِجْرَامًا : أَي أَذَنْبُ ذَنْبًا ، وَجَرَمَي يَعْنَي ذَنُولِي وَآثَامَي .

رُ.٥٠) هو زَيْد بَن الحباب العكلى ، كوفى ، روى عن ابن وهب ، وثقة ابن حبان والدارقطنى وابن ماكولا والعجلى . انظر : ثقات ابن حبان (٢٥٠/٨) ، تاريخ بغداد (٤٤٢/٨) ، التهذيب (٤٠٢/٣) ، تاريخ الثقات (ص/١٧١) .

<sup>(</sup>۲۵۱) هو زائدة بن قدامة الثقفي ، أبو الصلت الكوفى ، ثقة ، روى عنه الثورى ، انظر : التهديب (۳۰٦/۳) ، ثقات ابن حبان (۳۳۹/۳) ، تاريخ ابن معين (۱۷۰/۲) .

<sup>(</sup>۲۰۲) هو منصور بن المعتمر السلمى ، أبو عَتَّابِ الكوفى ، ثقة ، أخرج له الجماعة ، مات سنة ۱۳۲هـ . انظر : التهذيب (۲۱۲/۱۰) ، التقريب (۲۷۲/۲) ، 'الكاشف (۱۰٦/۳) ، الحلية (٥٠/٥) ، الشذرات (۱۸۹/۱) ، طبقات ابن سعد (۲۳۵/۲) ، العبر (۱۷٦/۱) .

<sup>(</sup>٢٥٣) لخليه (١/٥) ، صفة الصفوة (٢١٢/٣) ، (١١٤/٣) .

<sup>(</sup>٢٥٤) الحلية (١٩٣/٦) ، صفة الصفوة (٣٦٩/٣) .

97 - حدثنى محمد بن الحسين حدثنى يحيى بن راشد (٥٠٠) حدثنى محمد بن الحسن (٢٠٠١) بن عبد ربه القسى و كان ذا قرابة لرباح قال كنت أدخل عليه المسجد. وهو يبكى، وأدخل عليه البيت وهو يبكى و آتيه فى الجبال وهو يبكى فقلت له يوماً أنت دهرك فى مأثم قال فبكى ثم قال يحق لأهل المصائب والذنوب أن يكونوا هكذا (٢٠٥٧).

97 - حدثنى يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن وهب(٢٠٨) عن خالد بن وردان عن محمد بن كثير أنه كان يقول : اللهم سألتنا من أنفسنا ما لا نملك ، فأعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا حتى تأخذ رضى نفسك من أنفسنا انك على كل شيء قدير .

۹۶ – حدثنا بشر بن معاذ العقدى (۲۰۹) عن محمد بن عبيد القرشى عن حمد بن النقد عن محمد بن المنكدر عن عطاء قال دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لها يا بنت عبد الملك أخبرينى عن أمير المؤمنين قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلت وان عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس كان يقعد لهم يومه فإن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائجه يومه فدعا بسراجه الذى كان يسرج له من ماله ثم قام فصلى ركعتين ثم أقعى \* واضعاً رأسه على يده

<sup>(</sup>۲۵٥) هو يحيى بن راشد ، أبو بكر البصرى ، صاحب حديث ، وثقة العجلى وابن حبان ، وقال أبو حاتم : صدوق . انظر : التهذيب (۲۰۷/۱۱) ، ثقات العجلى (ص/٤٧١) .

<sup>(</sup>٢٥٦) في صفة الصفوة [ محمد بن الحر].

<sup>(</sup>١٩٥٧) صفة الصفوة (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>۲۰۸) هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد المصرى الفقيه ، ثقة ، صاحب سنة ، مات سنة ، العرب المربح ، التقريب (۲۰/۱) ، تاريخ الثقات (ص/۲۸۳) ، الكاشف (۲۲۳/۲) ، تذكرة (۲۰۲/۲) ، شذرات (۳٤۷/۱) .

<sup>(</sup>۲۵۹) هو بشر بن معاذ العقدى ، أبو سهل البصرى ، صدوق ، من الطبقة العاشرة ، أخرج له الترمذى والنسائى وابن ماجه . انظر : تقريب التهذيب (۱۰۱/۱) .

أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه .

تسایل دموعه علی حده یشهق (۲۱۰) الشهقة فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت کبده . فلم یزل کذلك لیلته حتی برق له الصبح ثم أصبح صائماً . قالت فدنوت منه فقلت یا أمیر المؤمنین لشیء ما كان قبل اللیلة ما كان منك . قال أجل فدعینی وشأنی وعلیك بشأنك قالت فقلت له إنی أرجو أن أتعظ قال إذا أخبرك . إنی نظرت إلی فوجدتنی قد ولیت أمر هذه الأمة صغیرها و کبیرها وأسودها وأحرها ثم ذکرت الغریب الضایع والفقیر المحتاج ، والأسیر المفقود وأشباههم فی أقاصی البلاد وأطراف الأرض فعلمت أن الله مسائلی عنهم وأن محمداً عقله حجیجی فیهم فخفت أن لایثبت لی عند الله عذر ولایقوم لی مع رسول الله علیها خدمة فخفت علی نفسی خوفا دمعت له عینی . ووجل (۲۲۱) له قلبی فأنا کلما از ددت لها ذکراً از ددت لهذا وجلا وقد أخبرتك فاتعظی الآن أودعی .

٩٥ - حدثنى سلمة بن شبيب عن إبراهيم بن الأشعث سمع فضيل بن عياض يقول فى قوله عز وجل: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾(٢٦٢) قال لا تغفلوا عن أنفسكم ثم قال من غفل عن نفسه فقد قتلها.

97 - حدثنى محمد بن عبد المجيد التميمى عن سفيان بن عبينة قال كان الرجل من السلف يلق الأخ من احوانه فيقول يا هذا اتق الله وإن استطعت أن لا تسىء إلى من تحب فافعل فقال له رجل يوماً وهل يسىء الإنسان إلى من يحب قال نعم نفسك أعز الأنفس عليك فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك .

<sup>(</sup>٢٦٠) شَـهَقَ الرجلُ شَـهِيقًا ، يعني ردد نُفَسَـهُ مع سماع صوته من حلقه .

<sup>(</sup>۲۲۱) وجل : خاف وحزن .

<sup>(</sup>٢٦٢) سورة النساء : ٢٩ .

<sup>[</sup> تفسير الآية ] :

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ أى بارتكاب محارم الله ، وتعاطى معاصيه ، وأكل أموالكم بينكم بالباطل . انتهى .

۹۷ – حدثنى أبو جعفر المؤدب ثنا محمد بن بكر السعدى عن الهيثم بن جماز (۲۱۳) عن يحيى بن أبى كثير قال كان يقال : ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولاأهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل .

۹۸ - حدثنی محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی حدثنی عبد الله بن قسیم الجعفری عن مجالد (۲۱۹) عن الشعبی (۲۱۰) قال سمع عمر بن الخطاب امرأة تقول:

إلى اللـذات تطلـع اطـلاعـا ولـو طالت إقامتـه رباعـا ومخــزاة تحللنــى قناعـــا(٢٦٦)

دعتنی النفس بعد خروج عمرو فقلت لها عجلت فلن تطاعی أحاذر أن أطيعك سب نفسی

فقال لها عمر : ما الذي منعك من ذلك ؟

قالت: الحياء، وإكرام روحي (٢٦٧)، فقال: عمر: إن في الحياء لهنات(٢٦٨) ذات ألوان، من استحى اختفى (٢٦٩)، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقى.

(۲٦٣) هو الهيثم بن حَمَّاز الحنفى البكَّاء ، من أهل الكوفة ، يروى عن يزيد الرقاشي ، كان من العَبَّاد ، قال ابن حبان عنه : غفل عن الحديث ، واشتغل بالعبادة حتى كان يروى المعضلات عن الثقات توهما ، وضعفه ابن معين والعقيلي والنسائي . انظر : المجروحين (٩١/٣) ، الميزان (٣١٩/٤) ، الضعفاء للعقيلي (١٩٦٤) .

(۲٦٤) هو مجالد بن سعيد بن عمير ، أبو سعيد الكوفى ، ليس بالقوى ، وتغير فى آخر عمره ، من صغار السادسة . انظر : المجروحين (١٠/٣) ، التهذيب (٣٩/١٠) ، الميزان (٤٣٨/٣) . المراث (٤٣٨/٣) .

(۲٦٥) هو عامر بن شراحيل الشعبى ، أبو عمر الكوفى ، متفق على توثيقه ، حديثه فى الكتب الستة ، اختلف فى وفاته . انظر : تاريخ بغداد (٢٢٩/١٦) ، تذكرة (٧٩/١) ، التهذيب (٦٥/٥) ، الحلية (٣١٠/٤) ، شذرات (٢٦/١) ، طبقات ابن سعد (٢٧١/٦) .

(٢٦٦) يعنى أخشى بطاعتى لنفسى الخزى والذل والمهانة ، التي تحل وتنزل بى فيشملنى الذل حتى أنه يغطيني كالتي قد لبست القناع .

(٢٦٧) كذا بالأصل ، ولعلها [ إكرام زوجي ] .

(٢٦٨) الهَنُ : كَأَيَّة عن كُلُّ اسم جنس، والأنثى مَنَةٌ ﴿ جُمِعُهَا هَنُواتٌ وهنات.

(۲۲۹) أى أنه بسبب ما لديه من حياء وورع وتقوى ، اختفى عن أعين الناس ، حتى لا يجلب لنفسه الشهرة ، والزهو ، فربما إن ظهر افتتن .

### باب

# اجهاد النفس في الأعمال وطلب الراحة يوم المعاد

۹۹ – حدثنی سلمة بن شبیب عن سهل بن عاصم عن عبد الله بن غالب (۲۷۰) عن عامر بن یساف سمعت المعلی بن زیاد یقول:

كان عامر بن عبد الله (۲۷۱) قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة ، وكان إذا صلى العصر جلس وقد أنتفخت ساقاه من طول القيام ، فيقول : يا نفس بهذا أمرت ، ولهذا خلقت ، يوشك أن تذهب الغيابق (۲۷۲) ، وكان يقول لنفسه قومى ، يا مأوى كل سوء ، فوعزة ربى لأزحفن بك زحف البعير ، وإن استطعت أن لايمس الأرض من زهمك (۲۷۲) ، لأفعلن ، ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلى ، ثم يقوم ، فينادى اللهم أن النار قد منعتى من النوم ، فاغفر لى (۲۷۲) .

<sup>(</sup>۲۷۰) هو عبد الله بن غالب الحُدَانى ، أبو قريش ، ويقال أبو فراس ، البصرى العابد ، صدوق ، قليل الحديث ، من الطبقة الثالثة ، وثقة النسائى وابن حبان ، انظر : التهذيب (٣٥٤/٥) ، تاريخ الثقات (ص/٢٧١) ، تاريخ ابن معين (٣٢٦/٢) .

<sup>(</sup>۲۷۱) هو عامر بن عبد الله بن قيس ، العنبرى ، أبو عبد الله ، من عُبَّاد البصرة وزهادهم ، انظر : الحلية (۲۷/۲) ، صفة الصفوة (۲۰۱/۳) .

<sup>(</sup>٢٧٢) الغيابق : هو شرب العثق ، وفي صفة الصفوة : ﴿ يَوْشُكُ أَنْ يُذْهُبِ الْعَنَاءِ ﴾ ."

<sup>(</sup>٣٧٣) الزهم: يطلق على الشحم من الجسم.

<sup>(</sup>۲۷٤) الحلية (۸۹/۲) ، صفة الصفوة (۲۰۲/۳) .

۱۰۰ – حدثنی نصر بن علی الجهضمی(۲۷۰) أنا نوح بن قیس(۲۷۱) عن عون ابن أبی شداد أن عبد الله بن غالب : كان یصلی الضحی مائة ركعة ، ویقول : لهذا خلقنا ، وبهذا أمرنا ، ویوشك أولیاء الله أن یكفوا ویحمدوا(۲۷۷) .

۱۰۱ – أخبرنى سويد بن سعيد حدثنى سلم بن عبيدة عن اسماعيل بن أمية (۲۷۸) قال كان الأسود بن يزيد (۲۷۹) يجتهد فى العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر وكان علقمة (۲۸۰) يقول له لم نعذب هذا الجسد ؟ فكان الأسود يقول إن الأمر جد فجدوا وقال غيره قال كرامة هذا الجسد أريد (۲۸۱).

۱۰۲ - حدثنا سلمة بن شيب عن سهل بن عاصم عن مسلم بن ميمون

(۲۷۹) هو نوح بن قیس بن رباح الأزدی ، أبو روح البصری ثقة ، مات سنة ۱۸۳ هـ انظر : التهذیب (۲۰/۱۰) ، التقریب (۳۰۸/۲) ، الکاشف (۱۸۹/۳) ، تاریخ الثقات (ص/٤٥٣) .

(۲۷۷) الحلية (۲۰۲/۲) من طريق عبد الله بن أحمد عن نصر بن على .

#### [تعليق هام ] :

عندما نتأمل فى الأثر السابق ، وهو الذى بين أيدينا الآن ، نجد أن كلمة « به أمرت ، ، و « بهذا أمرنا » قد وجدنا شأن صلاة الضحى ، وهى من السنن ، وليست من الفرائض ، فلا ينبغي للعبد المؤمن أن يفرض على نفسه مالم يفرضه الله ولا رسوله عَلِيكَ ، وإن كان ذلك لا يمنع من الإلتزام والتمستك بها .

(۲۷۸) مرت ترجمته برقم (۲۲) .

(۲۷۹) مرت ترجمته برقم (۲۲) .

(۲۸۰) هو علقمة بن قيس ، أبو شبل ، النخعى الكوفى ، ثقة ، عابد ثبت ، روايته ، مشهورة بالكتب الستة ، مات سنة ٦٣ وقيل غير ذلك . انظر : تذكرة (٤٨/١) ، تاريخ بغداد (٢٩٦/١٢) ، التهذيب (٢٧٦/٧) ، شذرات (٥١٦/١) ، العبر (٦٦/١) ، طبقات ابن سعد (٥٧/٦) .

(٢٨١) الحلية (١٠٣/٢ – ١٠٤) ، صفة الصفوة (٢٣/٣) .

<sup>(</sup>۲۷۰) هو نصر بن على بن نصر الجهضمى ، ثبت ، من الطبقة العاشرة ، أخرج له أصحاب الأصول الستة ، مات سنة ۲۰۰هـ . انظر : التقريب (۳۰۰/۲) ، الكاشف (۱۷۷/۳) .

الحواص سمعت عثمان بن زائدة (۲۸۳) يقول كان كرز الجرجانی (۲۸۳) يجتهد في العبادة فقيل له فقال : كم بلغكم مقدار يوم القيامة ؟ قال : خمسين ألف سنة قال فكم بلغكم عمر الدنيا ؟ قال : سبعة آلاف سنة . قال : فيعجز أحدكم أن يعمل سبع حتى يأمن ذلك اليوم .

۱۰۳ — حدثنی أبو حفص الصیرفی ثنا عبد الرحمن بن مهدی سمعت محمد ابن النضر الحارثی فحاك فی نفسی منه شیء فحدثنی مفضل بن یونس عن محمد ابن الزفر قال ذكر رجل عند الربیع بن خیثم (۲۸۴) فقال ما أنا عن نفسی براض فانفرغ منها إلى ذم غیرها . إن العباد خافوا الله علی ذنوب غیرهم ، وأمنوه علی ذنوب أنفسهم .

۱۰۶ – حدثنی محمد بن الحسین عن زکریا بن أبی حالد قال: قال رجل تعبدت ببیت شعر سمعته:

## لنفسي أبكى لست أبكى لغيرها لنفسى في نفسي عن الناس شاغل

۱۰۵ – حدثنی أبو محمد العبدی عن عبید الله بن محمد القرشی حدثنی ابن أبی شمیلة قال دخل رجل علی عبد الملك بن مروان مم كان یوصف بالعقل والأدب فقال له عبد الملك بن مروان تكلم . قال بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال(۲۸۰۰) إلا ماكان لله . فبكی عبد الملك ثم

<sup>(</sup>۲۸۲) هو عثمان بن زائدة المقرى . أبو محمد الكوفى ، العابد الزاهد ، ثقة ، من الطبقة التاسعة ، نزيل الرى . انظر : التهذيب (۱۱۰/۷) ، ثقات العجلى (ص/۳۲۷) ، الميزان (۳۳/۳) ، ثقات ابن حبان (۱۹۰/۷) .

<sup>َ (</sup>٣٨٣) هو كرز بن وبرة ، كوفى الأصل ، أسند عن طاوس وعطاء والقرظى وآخرين . وهو من العُبَّاد الزهاد . انظر الحلية : (٧٩/٥) ، صفة الصفوة (٣٠/٣) .

<sup>(</sup>۲۸٤) هو الربيع بن خيثم بن عائذ ، أبو يزيد الكوفى ، مخضرم ، أخرج له الشيخان وأصحاب السنن ، سوى أبو داود ، أخباره فى الزهد والعبادة مشهورة . انظر : التهذيب (۲٤۲/۳) ، تاريخ الثقات (ص/١٠٤/) ، الحلية (١٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٢٨٥) وبال : ثقل وشدة .

قال: يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون قال الرجل: ياأمير المؤمنين إن للناس فى القيامة جولة ، لاينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردى (٢٨٦) فيها إلا من أرضى الله عز وجل بسخط نفسه. قال: فبكى عبد الملك ثم قال: لا جرم ، لأجعلن هذه الكلمات مثالًا نصب عينى ، ما عشت أبدا.

١٠٦ – حدثنا اسماعيل بن زكريا عن ابن المبارك عن معمر بن يحيى بن المختار عن الحسن قال: أن المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك رقبته لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله تبارك وتعالى(٢٨٧).

۱۰۷ – حدثنا أبو عبد الرحمن القرشى عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن موسى الجهنى قال: قال عون بن عبد الله ويحيى كيف لا أفتك نفسى من قبل أن يعلق بى زهنى .

۱۰۸ – حدثنی محمد بن الحسین حدثنی رستم بن أسامة حدثنی ابراهیم بن رستم الخیاط جلیس لأبی بکر بن عیاش عن أبی بکر بن عیاش (۲۸۸) قال : قال لی رجل مرة وأنا شاب : خلص رقبتك ما استطعت فی الدنیا من رق الآخرة فإن أسیر الآخرة غیر مفكوك أبداً . قال أبو بكر فما نسیتها بعد .

۱۰۹ – حدثنی سوید بن سعید عن مسلم بن عبید عن اسماعیل بن أمیة قال قبل لمسروق (۲۸۹) لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع أی من العبادة قال

<sup>(</sup>۲۸٦) معاينة الردى : يعنى مشاهدة الموت .

<sup>(</sup>٢٨٧) الحلية (١٥٧/٢) من طريق محمد بن شبل عن أبي بكر بن مالك .

<sup>(</sup>۲۸۸) هو أبو بكر بن عياش بن سالم ، الكوفى ، احتلف فى اسمه ، ثقة ، وربما يغلط ، قال ابن سعد : كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث إلا أنه كثير الغلط ، مات سنة ١٩٣هـ . انظر : التهذيب (٣٤/١٢) ، التقريب (٣٩٩/٢) ، الكاشف (٣٧/٣).

<sup>(</sup>۲۸۹) هو مسروق بن مالك بن الأجدع ، الكوفى العابد ، أبو عائشة الفقيه ، ثقة تابعى ، مات سنة ٣٦هـ . تذكرة( ٢٩/١) ، طبقات ابن سعد (٢١/١) ، طبقات ابن سعد (٢٩٤/٣) ، العبر (٦٨/١) ، الحلبة (٩٥/٣) ، صفة الصفوة (٣٤/٣) .

والله لو أتانى آت من ربى فأخبرنى أن الله لا يعذبنى ، لاجتهدت فى العبادة قيل وكيف ذاك ؟ قال حتى تعذرنى نفسى إن دخلت جهنم لا ألومها أما بلغك فى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ (٢٩٠٠) إنما لاموا أنفسهم حتى صاروا إلى جهنم واعتنقتهم الزبانية (٢٩١١) وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأمانى . ورُفعت عنهم الرحمة . وأقبل كل امرىء منهم يلوم نفسه (٢٩٢).

• ١١٠ - حدثنا داود بن عمر بن زهير الضبى (٢٩٣) ثنا فضيل بن عياض يمن أسلم بن عبد الله المزنى نعوده . أسلم بن عبد الله المزنى نعوده . فرفع رأسه فقال (٢٩٤) : عبداً رزقه الله قوة فأعمل نفسه فى طاعة الله أو قصر به ضعف فلم يعملها فى معاصى الله قال أبو سليمان ثم لقيت أسلم بن عبد الملك فحدثناه عن أبى حرة (٢٩٥) .

۱۱۱ -- حدثنا محمد بن سعید (۲۹۱) ثنا عفان (۲۹۷) ثنا حماد بن زید ثنا یزید

<sup>(</sup>۲۹۰) سورة القيامة : ۲ .

<sup>(</sup>۲۹۱) يعني حبستهم الزبانية .

<sup>(</sup>٢٩٢) صفة الصفوة (٢٩٣).

<sup>(</sup>۲۹۳) هو داود بن عمر أو عمرو الضبى ، أبو سليمان البغدادى ، وثقة ابن حبان وابن قانع والبغوى ، وقال ابن معين : لا بأس به ، مات فى صفر سنة ۲۲۸ هـ . انظر : التهذيب (۱۹۰/۳) ، الكاشف (۲۲۳/۱) .

<sup>(</sup>٢٩٤) في الحلية « رحم الله عبداً » وهي لازمة لتمام العبارة وصحتها .

<sup>(</sup>٢٩٥) الحلية (٢٢٥/٢) من طريق عمر بن غيلان عن داود بن عمرو .

<sup>(</sup>۲۹٦) هو محمد بن سعيد بن الوليد ، أبو عمرو ، الخزاعي ، ثقة ، توفى سنة ٢٣٠ هـ . انظر : التهذيب (١٩٠/٩) ، التقريب (١٦٥/٢) ، الكاشف (٤١/٣) .

<sup>(</sup>۲۹۷) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار ، أبو عثمان البصرى ، ثقة ، مات سنة ۲۲۰هـ . انظر : تاریخ بغداد (۲۲۹/۱۲) ، تذکرة (۳۷۹/۱) ، شذرات (٤٧/٢) ، العبر (۳۸۰/۱) ، الميزان (۸۱/۳) .

الأعرج الشنى أن رجلًا قال لمورق العجلى(٢٩٨): ياأبا المعتمر أشكو إليك نفسى إنى لاأستطيع أن أصلى ولا أصوم قال: بئسما تثنى على نفسك أما إذ ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر. فإنى أفرح بالنومة أنامها(٢٩٩).

۱۱۲ – حدثنی أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم المکی ثنا مؤمل بن اسماعیل ثنا عمارة بن زادان (۲۰۰۰) أن مالك بن دینار لما حضره الموت قال : لولا أنى أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنامت أن تقيدوني وأن تجمعوا يدى إلى عنقى فينطلق بى على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق (۲۰۱) وقال غير أحمد بن محمد . فإذا سألنى ربى قلت : أى رب لم أرض لك نفسى طرفة عين قط .

117 - حدثنى سلمة بن شبيب عن سهيل بن عاصم عن أبي ربيعة قال : قال عمر بن عبد العزيز (٣٠٣) : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس (٣٠٣) .

١١٤ - حدثنى عبد الله بن الوضاح عن عبادة بن كليب قال : كتب
 رجل إلى أخ له : أما بعد ، فإن استطعت أن تدع مما أحل الله ما يكون حاجزاً

<sup>(</sup>۲۹۸) هو مورق بن المشمرج العجلى ، من أهل البصرة ، أبو المعتمر ، كان من العُبَّاد الزهاد ، يروى عن أبى ذر ، مات في ولاية ابن هبيرة ، سنة ١٠٥هـ . انظر : التهذيب (٣٣١/١٠) ، تاريخ الثقات (ص/٤٤) ، التقريب (٢٨٠/٢) ، الكاشف (١٥٩/٣) ، مشاهير علماء الأمصار (ص/٩٠) .

<sup>(</sup>٢٩٩) الحلية (٢٣٥/٢) من طريق الحسن بن إبراهيم عن أبى أيوب عن حماد .

<sup>(</sup>٣٠٠) الحلية (٣٦١/٢) ، صفة الصفوة (٣٧٤/٣) .

<sup>(</sup>٣٠١) العبد الآبق : هو العبد الهارب من سيده .

<sup>(</sup>٣٠٢) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ، أبو حفص ، خامس الخلفاء الراشدين ، الخليفة الزاهد الورع ، توفى سنة ١٠١هـ . انظر : تاريخ الحلفاء (٢٢٨) ، تذكرة ( ١١٨/١) ، الحلية ( ٢٥٣/٥) ، شذرات (١١٩/١) ، صفة الصفوة (٢١٣/٢) ، طبقات ابن سعد (٢٤٢/٥) ، العبر (١٢٠/١) .

<sup>(</sup>٣٠٣) كأن يكره الواحد الوضوء في البرد ، أو الخروج في سبيل الله ، ينبغي عليه أن يكره نفسه عند تلك الأمور ، لأن النفس تحب السهولة والترف بطبعها .

بينك وبين ما حرم الله عليك ، فإن من استوعب الحلال كله ، تاقت نفسه إلى الحرام (٣٠٤) .

۱۱۵ – حدثنا سلمة بن شبیب ثنا الحسن بن محمد الحرانی سمعت زهیر یقول سمعت أبا شیبة الزبیدی یقول : خفت نفسی ورجوت ربی وأنا أحب أن أفارق ما أخاف إلى ما أرجو .

۱۱۶ – حدثنا الحسين بن عبد الرحمن (۳۰۰ عن منصور بن صغير قال: قال يزيد الرقاشي (۳۰۰ : ( ابن آدم إنك رقيق على الناس غليظ بعضك على بعض لو نعى إليك بعض أهلك بكيت وأنت كل يوم تنعى إليك نفسك لا تبكها ).

١١٧ – وقال أبو بكر وفي مثل ذلك يقول الشاعر :

فيبكى على ميت ويغفل نفسه كأن بكفيه أمانها من السردى وما الميت المقبور في صدر يسومه أحق بأن يبكيه من ميست غدا

۱۱۸ – حدثنى محمد بن سعيد بن صُخر الدارمى عن أبيه قال قيل لرجل صف لنا الأحنف بن قيس: قال: ما رأيت أحداً أعظم سلطاناً على نفسه منه .

<sup>(</sup>٣٠٤) إن المقصود من هذا الأثر أن العبد المؤمن يترك ما أحل الله له ، بدعوى الزهد والتقشف ، فهذا ليس من الإسلام في شيء .

أما لو كان المقصود هو أن العبد لا يتبعه نفسه شهواتها ، فكلما اشتهت شيئاً نالته ، فهذا قد يدخل في باب الورع ، بشرط ألا يحرم ماأحل الله لعباده ، حتى لا يدخل تحت قول الله جل شأنه : ﴿ قُلْ مَن حَرْمُ وَيَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِن إلرق ﴾ الأعراف : ٣٢ . بل إن العبد المؤمن إذا تنعم بالحلال حتى لا يقع في الحرام ، يثاب على هذا .

 <sup>(</sup>٣٠٥) هو الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى ، مقبول ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة ٢٥٣ هـ .
 انظر : التقريب (١٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣٠٦) يزيد بن أبان الرقاشي ، زاهد ، من الطبقة الخامسة ، ضعيف . انظر : المجروحين (٩٨/٣) ، التقريب (٣٦١/٢) ، الميزان (٤١٨/٤) ، حلية الأولياء (٥٠/٣) ، صفة الصفوة (٢٨٩/٣) .

۱۱۹ – حدثنا أحمد بن عمران بن عبد الملك ثنا الوليد (۳۰۷) بن عقبة قال كان يخبز لداود الطائى ستون رغيفاً يعلقها بشريط يفطر به فى كل ليلة على رغيفين بملح وماء فأحذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه . قال : ومولاة له سوداء تنظر إليه فقامت فجاءت بشيء من تمر على طبق فأفطر وأصبح صائماً فلما أن جاء وقت الإفطار أخذ رغيفيه وملحاً وماء قال الوليد بن عقبة حدثنى حارثة قال جعلت أسمعه يعاتب نفسه يقول اشتهيت البارحة تمراً فأطعمتك واشتهيت الليلة تمراً لا ذاق داود تمراً مادام فى دار الدنيا .

۱۲۰ – حدثنی شیخ فی المسجد الحرام یکنی أبا محمد حدثنی بشیر الجزری عن أبی الحجاج المهدی قال من جعل شهوته تحت قدمیه فرق الشیطان من ظله(۳۰۸).

۱۲۱ – حدثنى سلمة بن شبيب عن زيد بن عوف (۳۰۹) عن جعفر بن سليمان عن هشام قال : قال الحسن لولا البلاء ماكان فى أيام قلائل ما يهلك الرجل نفسه .

١٢٢ - حدثني سلمة عن خليد الخراساني عن ابن المبارك عن حسين

<sup>(</sup>٣٠٧) هو أحمد بن عمران الأحنسى ، كان كوفيا ، مات سنة ٢٢٨ هـ قال البخارى : يتكلمون فيه ، منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : لم أكتب عنه وقد أدركته وقال أبو زرعة : كتبت عنه يبغداد ، وكان كوفيا وتركوه ، وأكثر أبو عوانة الرواية عنه . انظر : ميزان الإعتدال (١٢٣/١) ، اللسان (٢٣٤/١) ، الضعفاء للعقيلي ترجمة (١٥٣) .

<sup>(</sup>٣٠٨) أورده أبو نعيم فى الحلية (٣٠/٤) عن وهب بن منيه بلفظ : « من جعل شهوته تحت قدمه فرع الشيطان من ظله » .

<sup>(</sup>٣٠٩) هو زيد بن عوف ، أبو ربيعة ، من أهل البصرة ، يروى عن حماد بن سلمة ، ضعفه الدارقطنى والعقيلى وابن حبان . انظر : المجروحين (٣٠٧/١) ، الميزان (٣٦٦/٣) ، الضعفاء للعقيلى ترجمة (١٥٢٠) ، تاريخ الثقات (ص/٣٨٥) .

المعلم (٣١٠) عن قتادة قال لم ير أعطى من نفسٍ إذا عوّدت ولا أضعف منها إذا لم تعود .

۱۲۳ – حدثنى أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب عن زهير بن عباد حدثنى أبو كثير البصرى (۲۱۱) قال: قالت أم محمد بن كعب القرظى لابنها محمد (۲۱۱) يابنى لولا أنى أعرفك صغيراً طيباً وكبيراً طيباً لظننت أنك أحدثت ذنباً موبقاً لما أراك تصنع بنفسك فى الليل والنهار قال يا أماه وما يؤمننى أن يكون الله قد اطلع على وأنا فى بعض ذنوبى فمقتنى ؟ وقال اذهب لا أغفر لك من أن عجائب القرآن تردنى على أمور حتى أنه لينقضى الليل ولم أفرغ من حاجتى (۲۱۳).

۱۲٤ – حدثنا اسحاق بن اسماعیل (۳۱۱) حدثنی أحمد بن عبد الجبار عن سفیان بن عیینة عن رقبة بن مصقلة (۳۱۰) قال لما نزل بالحسن بن علی (۳۱۱)

<sup>(</sup>۳۱۰) هو حسين المعلم بن ذاكوان ، العوذى ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة حافظ مقرى ، مات سنة ١٤٥ هـ . انظر : التهذيب (٢٧٦/١) ، الكاشف (١٧٦/١) ، التقريب (١٧٦/١) ، مشاهير (ص/١٥٤) ، الميزان (١٧٤/١) ، تاريخ الثقات (ص/١٢٢) ، تذكرة (١٧٤/١) ، طبقات ابن سعد (٣١/٧) .

<sup>(</sup>٣١١) في الحلية ابو بكير البصرى ، وفي أخرى ابن كثير البصرى ، وفي صفة الصفوة . « أبو كثير النُصرى » .

<sup>(</sup>٣١٢) هو محمد بن كعب بن سليم القرظى ، أبو حمزة ، كان من أفاضل المدينة علماً وفقها ، ثقة ، مات سنة ١٢٠ هـ ، وقيل غير ذلك . انظر : التهذيب (٤٢٠/٩) ، التقريب (٢٠٣/٢) ، الكاشف (٨١/٣) ، تاريخ الثقات (ص/٤١١) ، مشاهير (ص/٦٥) .

<sup>(</sup>٣١٣) الحلية (٢١٤/٣) ، صفة الصفوة (٢١٣٣١) .

<sup>(</sup>٣١٤) هو إسحاق بن إسماعيل الطلقانى ، أبو يعقوب ، نزيل بغداد ، ثقة ، تكلم فى سماعه من جرير وحده ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة ٣٠٣ هـ . انظر : التقريب (٥٦/١) .

<sup>(</sup>٣١٥) هو رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدى ، الكوفى ، أبو عبد الله أخرج له الشيخان . انظر : التهذيب (٢٨٦/٣) ، الكاشف (٢٤٣/١) ، تاريخ الثقات (ص/١٦١) .

<sup>(</sup>٣١٦) الحسن بن على بن أبي طالب ، هو ريحانة النبي عَلِيُّكُم ، وسيد شباب أهل الجنة ، زهد في :

الموت قال أحرجوا فراشي إلى صحن الدار فأخرج فقال اللهم أنى أحتسب نفسي عندك فإنى لم أصب بمثلها(٣١٧) م

۱۲۰ – حدثنا خالد بن خداش ثنا صالح المزنى عن يونس بن عبيد قال لما حضرت الحسن الوفاة ؟ جعل يسترجع فأكب عليه ابنه عبد الله فقال يا أبت هل رأيت شيئاً فقد غممتنا ؟ قال أى بنى هى والله نفسى التى لم أصب بمثلها .

۱۲۶ – حدثنا عبد الرحمن بن واقد ثنا ضمرة بن ربيعة (۳۱۸) عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك قال لما ابتلى أيوب علي قال لنفسه قد نعمت سبعين سنة فاصبرى على البلاء سبعين سنة .

۱۲۷ – حدثنى أبو عبد الله العنبرى عن معتمر بن سليمان عن ليث عن زبيد(۲۱۹) قال إبليس لعنه الله : ماأصبت من أيوب شئياً فرحت به إلا أنى كنت إذا سمعت أنينة علمت أنى قد أبلغت إليه(۲۲۰) .

. ( 471/1)

(٥/٥) ، صفة الصفوة (٩٨/٣) .

الخلافة ، وقال : لايهراق على يدى محجمة من دم . توفى ـــ رضى الله عنه سنة خمسين ، ودفن بالبقيع . انظر : خلية الأولياء (٣٥/٢) ، صفة الصفوة (٧٥٨/١) .

<sup>(</sup>٣١٧) أورده صاحب الحلية (٣٨/٢) ، بلفظ : اللهم إنى أحتسب نفسى عندك ، فإنها أعز الأنفس يُّ . وفي صفة الصفوة (٧٦٢/١) بلفظ : فإنى لم أصب بمثلها غير رسول الله عَلِيْكِيْهِ

<sup>(</sup>۳۱۸) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ، أبو عبد الله ، صدوق ، يهم قليلًا ، من الطبقة التاسعة ، أخرج له البخارى في الأدب المفرد ، وأصحاب السنن الأربعة ، مات سنة ۲۰۲ هـ . انظر : التقريب

<sup>(</sup>٣١٩) هو زبيد بن الحارث اليامي ، أبو عبد الله الكوفي ، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٢هـ . انظرُ أَ: التهذيب (٣١٠/٣) ، الكاشف (٢٤٧/١) ، التقريب (٢٥٧/١) ، تاريخ الثقات (ص/١٦٣) ، الحلية

<sup>(</sup>٣٢٠) هذه الأخبار التي تروى عن الأنبياء ، خصوصاً أنبياء بني اسرائيل ، ينبغي لنا التثبت منها ، وليس ذلك بالعسير ، ولكن لكل مقام مقال .

<sup>&#</sup>x27;A 7

۱۲۸ - حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال: قال صالح المرى(٢٢١): اللهم اعدنا على أنفسنا عدوى لا عقوب علينا فيها.

۱۲۹ – حدثنی محمد بن الحسین حدثنی صدقة بن بکر سمعت کلاب بن جری (۳۲۲) قال رأیت شاباً ببیت المقدس قد عمش من طول البکاء فقلت له یا فتی کم تکون العین سلیمة علی هذا البکاء ؟ قال : فبکی ثم قال کم شاء ربی فلتکن وإذا شاء سیدی فلتذهب فلیست بأکرم علی من بدنی إنما أبکی رجاء السرور والفرح فی الآخرة وإن تکن الأخری فهو والله شقاء الدهر وحزن الأبد والأمر الذی کنت أخافه وأحذره علی نفسی ، وإنی أحتسب علی الله غفلتی فی نفسی و تقصیری فی حظی ، ثم غُشی علیه .

١٣٠ - أنشدني محمد بن قدامة الجورى:

أنى أرقت وذكر الموت ارقنى فقلت للدمع أسعدنى فأسعدنى ان لم أبك لنفسى مشعراً حزناً قبل الممات ولم أرق لها فمسن يا من يموت ولم تحزنه ميته ومن يموت فما أولاه بالحنزن إلى لأرقع أثوابسى ويخلقها جدب الزمان لها بالوهن والعفن لمن أثمر أمسوالي وأجمعها لمن أروح لمن أغسد لمن لمسن لمن سيوقع بي لحدى ويتركنى تحت الشرى ترب الخدين والذقن

۱۳۱ – حدثنى هارون بن موسى بن أبى علقمة القروى المدنى حدثنى أبو عزبة الأنصارى قال كان قوماً من أهل المدينة يجتمعون فى مجلس لهم بالليل يسمرون فيه فلما قتل الناس يوم الحسرة قتلوا ونجا منهم رجل فجاء إلى مجلسه

<sup>(</sup>٣٢١) هو صالح بن بشير بن وداع المرى ، أبو بشر البصرى ، الزاهد ، ضعيف ، من الطبقة السابعة مات سنة ١٧٧ هـ . انظر : التقريب (٣٥٨/١) ، ميزان الإعتدال (٢٨١/٢) ، الحلية (١٦٥/٦) ، صفة الصفوة (٣٠٠/٣) .

<sup>(</sup>٣٢٢) كلاب بن جرى ، من الزهاد العبَّاد . انظر : صفة الصفوة (٣٨١/٣) .

فلم يحس منهم أحداً ثم جاء الليلة الثانية فلم يحس منهم أحداً ثم جاء الليلة الثالثة فلم يحس منهم أحداً فعلم أنهم قد قتلوا فتمثل بهذا البيت :

ألا ذهب الكماة وخلفونى كفى جزناً بذكرى للكماة

قال فنودى من جانب المجلس:

فدع عنك الكماة فقد تولت ونفسك فابكها قبل المسات فكل جماعة لابد يسوم يفرق بينهما شعث الشتات

۱۳۲ – حدتنى محمد بن سعيد الدارمى أنه سمع أباه يذكر أبا سليمان بن عبد الملك (۳۲۳) كان ربما نظر فى المرآة فيقول: أنا الملك الشاب قال: فنزل مرج دابق فمرض مرضه الذى مات فيه وفشت الحمى فى أهله وأصحابه فدعا جاريته بوضوء فبينا هى توضئه إذ سقط الكوز من يدها قال ما قصتك ؟ قالت: محمومة . قال: ففلان قالت محموم قال ففلانة قالت محمومة قال الحمد لله الذى جعل خليفته فى أرضه ليس عنده من يوضئه ثم التفت إلى خاله ابن الوليد بن القعقاع العتبى فقال:

قــرب وضــوءك يا وليــد فإنمــا هــذه الحيــاة تعلــه (٣٢٠) ومتــاع قال فأجابه الوليد :

فاعمل لنفسك في حياتك صالحاً فالدهر فيه فرقة وجماع المحمل لنفسك في حياتك صالحاً التميمي حدثني مثنى بن الصباح (٣٢٥) قال أبو

<sup>(</sup>٣٢٣) هو سليمان بن عبد الملك ، أبو أيوب ، كان من خيار ملوك بنى أمية ، وكان فصيحاً مُفَوَّهًا ، محباً للغزو ، قال عنه ابن سيرين : يرحم الله سليمان ، افتتح خلافته بإحيائه الصلاة لمواقيتها ، واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز . مات سنة ٩٩هـ . انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص/٣٥٩ - ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣٢٤) يعنى هذه الحياة شغل وتشاغل .

<sup>(</sup>٣٢٥) هو مثنى بن الصباح اليمانى ، أبو عبد الله ، نزيل مكة ، ضعيف ، اختلط بآخره ، وكان =

من أمرى فمقت نفسى فدمعت عينى لما ذكرت وسهرت ساعة من الليل فتوضأت وصليت ثم أغفيت موضعى فإذا بجارية حسناء عليها ثياب خضر ومعها شيء شبه القرص أبيض فقالت ذق هذا فذقته فإذا هو شهد فاستعذبته فجعلت تلقمنى فقلت : ماذقت مثل هذا فقالت هذا منك فإن زدت زادوك فقلت فسرى . قالت : مقتك نفسك عبادة . وفكرتك حسنة . ودمعتك مسرة . وصلاتك جنة . ثم قالت اعمل للكريم لا تضيق بالكبير . وقل يامتسع اتسع علينا بفضلك وأهلنا لأمر لسنا أهله فإن لم نستحق المغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وجد علينا برحمتك فإن ما عندنا ينفذ وما عندك يبقى . ونحن إلى الفناء وأنت الحى القيوم . ثم قالت اضطجع فاضطجعت فنمت فانتبهت فإذا فى يدى خرقة حرير لازورد فيها مكتوب سبحان من أنعم وشكر وأعطى من كفر يا ابن آدم ما أجهلك تطبع عدوك وتعصى رازقك . وفيه تيقظ من منامك يا غبى فخير تجارة الدنيا التقى قال فانتبهت وانها لملصقة فى راحتى .

أيوب الهجري أخبرني شيخ من أهل هجر يكني أبا صالح قال تفكرت في أشياء

۱۳٤ – حدثني أبو عبد الله عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت مافعل الله بك قال خيراً. قلت ماذا قال: قيل لى المال ما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا بخ بخ ماذا أعددته لهم. ١٣٥ – حدثني سريج بن يونس قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن

الحسن قال: قال أبو الصهباء صلة بن أشيم (٣٢٦) طلب الدنيا فكان حلالها

- عابداً ، من كبار السابعة ، مات سنة ٤٩ هـ . انظر: الضعفاء الصغير (١٢) ، الضعفاء للعقيل

(١٨٤٤) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٢٤/٤) ، المجروحين (٣٠/٣) ، الضعفاء للدارقطني

<sup>(</sup>۵۳۳) ، الميزان (۲۲۹/۷) ، التهذيب (۳٦/۱۰) ، التقريب (۲۲۸/۲) . (۳۲٦) هو صلة بن أشيم ، أبو الصهباء العدوى البصرى ، تابعى ، من الزهاد ، وثقة العجلى وابن حبان . انظر : الحلية (۲۳۷/۲) ، صفة الصفوة (٣١٦/٣) ، تاريخ الثقات (ص/۲۲۹) ، ثقات ابن حبان (٣٨٣/٤) .

فجعلت لا أصيب منها إلا قوتاً . أما أنا فلا أعيل فيه وأما هو فلا يجاوزنى لما رأيت ذلك قلت أى نفسى جعل رزقك كفافا فارتعى بغير تعب ولا نكد(٢٢٧) .

۱۳۶ - حدثنی أزهر بن مروان الرقاشی ثنا ابن سلیمان عن المعلی بن زیاد قال قال صفوان بن محرز (۳۲۸) قد أرى موضع الشهادة لو تتابعنی

۱۳۷ – حدثنى محمد بن الحسين أخبرنى أحمد بن سهل الأردنى قال دخل على زجلة العابدة نفر من القراء فكلموها فى الرفق بنفسها فقالت مالى وللرفق بها إنما هى أيام مبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غداً والله يا إخوتاه لأصلين لله عز وجل ما أقلتنى جوارحى ولأصومن له أيام حياتى ولأبكين له ما حملت الماء عينى ثم قالت أيكم يأمر عبده بأمر فيجب أن يقصر فيه (٣٣٠).

سوار أبو عبيدة قال: قالت لى امرأة عطاء السليمى: عاتب عطاء فى كثرة البكاء فعاتبته. فقال: لى ياسوار: كيف تعاتبنى فى شيء ليس هو إلى أنى إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه تمثلت لى نفسى بهم، فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب فى النار أن لا تصيح وتبكى. وكيف لنفس تعذب أن لا تبكى ويحك يا سوار ما أقل عناء البكاء عن

١٣٨ - حدثني محمد بن الحسين حدثني سحق بن منظور العنبري حدثني

. (۲۲۷/۳)

<sup>(</sup>٣٢٧) الحلية (٣٤١/٢) من طريق محمد بن عبد الله بن رسته عن شيبان .

<sup>(</sup>۳۲۸) هو صفوان بن مجرز ، المازنی ، وثقة العجلی وابن حبان ، مات سنة ۷۶هـ . انظر : التهذیب (۳۲۸) ، الکاشف (۲۸/۲). الحلیة (۲۱۳/۲) ، صفة الصفوة

<sup>(</sup>٣٢٩) الحلية (٢١٤/٢) من طريق ابن أبى شيبة عن عفان . وصفة الصفوة (٢٢٧/٣) . كلمة

تتايعنى بمعنى تشايعنى .

<sup>(</sup>٣٣٠) صفة الصفوة (٤٠/٤).

أهله إن لم يرحمهم الله عز وجل(٣٣١) .

۱۳۹ – حدثنا سلمة بن شبیب ثنا أحمد بن أبی الحواری سمعت أبا سلیمان الدارانی قال وصفت لأختی عبدة قنطرة من قناطر جهنم فأقامت لیلة ویوماً فی صیحة واحدة ما تسكت ثم انقطع عنها بعد فكلما ذكرت لها صاحت صیحة واحدة ، ثم سكتت ، قلت : من أی شیء كان صیاحها ، قال : مثلت نفسها علی القنطرة وهی تكفأ بها(۲۳۲).

الله على حدثنى سلمة بن شبيب ثنا سهل بن عاصم عن على بن غنام بن على حدثنى عمر أبو حفص الجزرى قال كتب أبو الأبيض وكان عابداً إلى بعض إخوانه أما بعد فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفساً واحدة فإن أنت أصلحتها لم يضرك فساد من فسد بصلاحها . وإن أتت أفسدتها لم ينفعك صلاح من صلح بفسادها واعلم أنك لا تسلم من الدنيا حتى لا تبالى من أكلها من أحمر أو أسود(٢٣٣).

ا ۱۶۱ – حدثنى سلمة بن شبيب عن جعفر بن هارون عن الفضل بن يونس قال قال رجل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين : كيف أصبحت قال أصبحت بطيئاً بطيناً متلوئاً من الخطايا أتمنى على الله الأماني (٣٣٤).

۱٤۲ – سمعت محمد بن الحسين يذكر عن بعض رجاله أن سفيان الثورى كان نائماً فهتف به هاتف يا أبا عبد الله أخبر الناس أن النفوس رهائن يكسبونها فاعمل فإن فكاكهن الدأب(٥٣٥).

<sup>(</sup>٣٣١) صفة الصفوة (٣٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣٣٢) صفة الصفوة (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣٣٣) الحلية (١٠/١٣٤).

<sup>(</sup>۳۳٤) الحلية (٥/٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣٣٥) وذلك يعني أن نفس العبد مأسورة ، ومقيدة ، فإذا أراد العبد أن يُنجو من هذا القيد ، =

۱٤٣ – حدثنى أبو عبد الرحمن الأزدى ثنا محمد بن عبد الله أنا على بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك أن الحسن قدم مكة فلم يضع جنبه ولم يطف فلما أصبح قيل له قال وجدت فى نفسى فترة (٣٣١) فكرهت أن أعودها الضجعة (٣٣٧).

158 – حدثنا عبد العزيز بن أبى زرعة أنا عبد الله قال: قال سليمان التيمى (٢٣٨) إن للعين بدنا وصمرا إذا عودتها السهر اعتادت وإذا عودتها النوم اعتادت.

150 - وحدثنى أبو عبد الرحمن حدثنى معدان بن سمرة العجلى سمعت أحمد بن الزبرقان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الحير عفرا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغى لنا أن نكرهها .

۱٤٦ – حدثنى هارون بن سيار (٢٣٩) ثنا جعفر ثنا مالك بن دينار حدثنى شيخ أدرك الصدر الأول أن نبى الله عَلَيْكُ كان يعظ أصحابه فيقول : « أرأيتم نفساً إن نعمها صاحبها وقنفها وكاربها ذمته غداً قدام الله وإن خالفها

وينطلق من الأسر ، فعليه أن يترك شهواته ، ويعمل لآخرته ، يطلب ثواب ربه .

ومقتضى ذَلَك أن يكثر العبد من الطاعة ، فإن الدأب هو الذى يستمر فى شيء بانتظام بلا انقطاع ، وكذا ينبغي أن يكون من يريد أن يحرر نفسه ويخلصها من أسرها .

<sup>(</sup>٣٣٦) فترة : فَتَرَ عن العمل فُتُورًا ، من باب قعد ، انكسرت حِدَّتُهُ ، ولَانَ بَعْدَ شدته ، ومنه فَقَر حُرُّ إذا انكسر .

<sup>(</sup>٣٣٧) الضجعة : النوم على الجنب على الأرض ، ضَجَعْتُ جَنْبِي بالأرض .

<sup>(</sup>٣٣٨) هو سلبمان بن طرخان التيمى ، أبو المعتمر البصرى ، متفق على توثيقه ، كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة واتقاناً وخفظاً . مات بالبصرة سنة ١٤٣ هـ . انظر : التهذيب (٢٠١/٤) ، التقريب (٣٢٦/١) ، تاريخ الثقات (ص/٢٠٣) ، الحلية (٣٧/٣) ، صفة الصفوة (٢٩٦/٣)

<sup>(</sup>٣٣٩) كذا بالأصل ، ونعل الصواب هارون عن سيار .

وأنصبها وأتعبها مدحته غداً قدام الله تيكم أنفسكم التي بين جنبكم »(٣٤٠) .

۱۶۷ – حدثنا هارون بن معروف (۳٤۱) ثنا سيار ثنا رباح وعبد الله ومعمر قالوا سمعن شميط بن عجلان (۳٤۲) يقول إنى والله ما رأيت أبدانكم إلا مطاياكم ، فامضوها فى طاعة الله بارك الله فيكم (۳٤۳) .

۱۶۸ – حدثنی محمد بن عمر المقدمی ثنا نهشل بن قیس العنبری سمعت صخر بن أبی صخر قال: قال عامر بن عبد الله أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل الجنة أو مثلی یدخل الجنة .

۱٤٩ – حدثنا على بن محمد ثنا عبد الله بن صالح أبو صاح حدثنى يعقوب ابن عبد الرحمن القارى قال: قال محمد بن المنكدر إنى خلفت زياد بن أبى زياد (٢٤٤) مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه فى المسجد يقول اجلس أين تريدين ؟ أين تذهبين ؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد انظرى إلى ما فيه تريدين أن تبصرى دار فلان ودار فلان ودار فلان ؟ قال وكان يقول لنفسه ومالك من الطعام يا نفس إلا هذا الحبز والزيت ومالك من الثياب إلا هذان الشوبان ومالك من النساء إلا هذه العجوز. أفتحبين أن تموتى ؟ فقالت أنا أصبر

<sup>(</sup>٣٤٠) لم أجده ، والإسناد فيه جهالة الرجل الذي يروى عنه مالك ، هل من التابعين ، أم الصحابة . والله أعلم ، وفوق كل ذي علم علم .

<sup>(</sup>٣٤١) هو هارون بن معروف ، أبو على ، نزيل بغداد ، ثقة ، أخرج له الشيخان ، مات سنة ٢٣١هـ . انظر التهذيب (١١/١١) ، التقريب (٣١٣/٢) ، الكاشف (١٩٠/٣) ، تاريخ الثقات (٤٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٣٤٢) هو شميط بن عجلان ، أبو همام ، من الزهاد ، أسند عن جماعة من التابعين . انظر : الحلية (١٢٥/٣) ، صفة الصفوة (٣٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٣٤٣) الحلية (٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣٤٤) هو زياد بن أبى زياد الجصاص ، ضعيف ، من الطبقة الخامسة . انظر : الضعفاء للعقيلى (٣٢٥) ، المجروحين (٣٦٧/١) ، الضعفاء للدارقطنى (٣٣٧) ، التقريب (٢٦٧/١) ، اللسان (٣٦٨/٣) ، الكامل لابن عدى (٣١٨/٣) .

على هذا العيش.

مهل بن غليظ قال مضيت مع عامر بن الصباح إلى بكر العابد وكان فى دار سهل بن غليظ قال مضيت مع عامر بن الصباح إلى بكر العابد وكان فى دار وحده فسمعناه يتكلم فلما أدركنا قال له عامر لمن كنت تكلم قال لنفس نازعتنى الطعام فإذا مطهرة فيها كسر قد بلها فسألتنى ملحاً طيباً فقلت لها ليس إلا ملح العجين الجريش . فإن كنت تشتهين هذا وإلا فليس عندى غيره قال فمكث بعد ذلك ثلاثاً لم يطعم شيئاً .

١٥١ - حدثنى أبو الحسن البصرى ثنا الهيثم بن جميل (٢٤٠) ثنا المبارك عن الحسن قال أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم فإن كان الذي هموا به لهم مضوا وإن كان عليهم أمسكوا. قال: وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا. أخذوها من غير محاسبة فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر وقرأ: ﴿ مَا لَهُذَا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾.

<sup>(</sup>٣٤٥) هو الهيثم بن جميل البغدادي ، أبو سهل الحافظ ، نزيل أنطاكية ، ثقة ، كان صاحب سنة . انظر : التهذيب (٩٠/١١) ، تاريخ الثقات (ص/٤٦١) .

تم التحقيق على يد أضعف العباد إلى عفو مولاه الكريم مجدى بن فتحى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

## الفهرس

| صفحة  | الموضوع                                  |
|-------|------------------------------------------|
| 0     | تقـديم                                   |
| ٧     | الأمر بمحاسبة النفس في القرآن الكريم     |
| 1 4   | طريقة محاسبة النفس                       |
| , ' · | الأمور التي تعين على محاسبة النفس        |
| 13    | ترجمة المؤلف                             |
| 1/    | أهمية الكتاب                             |
| 77    | منهج التحقيق                             |
| 74    | صور المخطوطة                             |
| 40    | صور المخطوطة                             |
| ۲۸    | العاقل من يعمل للآخرة الخافة المحال الذه |
| ۳٠    | الخليفة المحاسب لنفسه                    |
| ٣٢    | خير الناس من يعظ نفسه                    |
| 30    | الواجب على كل عاقل                       |
| ٣٨    | حساب أيسر من حساب الشدة                  |
| ٤٠    | يوسف عليه السلام ومحاسبة النفس           |
| 24    | جعفر وشدة محاسبة النفس                   |
| ٤٦    | باب فی ذم النفس                          |
| 04    | ستر الله                                 |
| 0,4   | الاستحياء من مجالسة الناس                |
| 0 2   | حسن الظن بالله                           |

| 0 8 | القلوب تحن للرجاء                                    |
|-----|------------------------------------------------------|
| 0 8 | ظاهر العيوب كثير الذنوب                              |
| 00  |                                                      |
| ٥٧  | معاتبة النفس                                         |
| ٥٨  | التهجد                                               |
| ٥٨  | حلف أن لا ينام على فراش أبداً                        |
| 09  | ذوقي نار جهنم أشد حراً                               |
| ٦.  | عذبت نفسك قبل أن تعذب                                |
| ٦.  | لو كان فيك خيراً                                     |
| ٦١  | ليس الشديد الذي يغلب الناس                           |
| ٦١  | ابدأ بنفسك                                           |
| ٦٢. | القلوب سريعة الدنوب                                  |
| 7 7 | المجاهد من جاهد نفسه                                 |
| ٦٣  | مالك بن دينار يحدث نفسه                              |
| ٦٣  | كرامة الجسد                                          |
| 1 £ | النفس والدنيا                                        |
| 1 2 | من كرمت عليه نفسه                                    |
| 1 2 | النفس والجنــة                                       |
| 10  | من أهمته نفسه                                        |
| 17  | حتى لا نلوم أنفسنا                                   |
| ۲   | باب الحذر على النفس                                  |
| Ψ,  | باب أجهاد النفس في الأعمال ، وطلب الراحة يوم الميعاد |

رقم الايداع . ٣ . ٤/ ٨٧